# أُعُطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (الديث) فَطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (الديث) فَمَا الْمُعَالِمِ الْمُدِيثِ فَالْمُ الْمِدِيثِ فَالْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُ

مِن كلام رَسُول رَبّ العَالَمِينُ الْأَلَيْكَا كُلّ مَا فيه مُقتبسٌ مِّن مّشكوة المَصَابِيح

مَعَ حَاشِيَتِه

## مَزَادُ الرَّاغِبِيُنَ

كلاهما

لِفَضِيُلة الاستاذ العَلامَة مَولَانا مُحَمَّد عَاشِق اللهي البَرُنِي رِاللَّيْكِيةِ



اسوالكتاب : ذا الظَّاليِينَ :

عدد الصفحات : ۸۸

السعر : = ٣٣/ روبية

الطبعة الأولى : ٢٠٠٨هـ/ ٢٠٠٨ء

الطبعة الجديدة : ٢٠١١هـ/ ٢٠١١ع

السوالناش : مُتَعَالِلْبُشْكِعُ

جمعية شودهري محمد على الخيرية (مسجّلة)

Z-3، اوورسيز بنكلوز، جلستان جوهر، كراتشي. باكستان

الهاتف +92-21-34541739,+92-21-37740738 :

الفاكس : 92-21-34023113 :

الموقع على الإنترنت: www.maktaba-tul-bushra.com.pk

www.ibnabbasaisha.edu.pk

al-bushra@cyber.net.pk : البريد الإلكتروني

يطلب من : مكتبة البشري، كراتشي. باكستان 2196170-221-94

مكتبة الحرمين، اردو بازار، لاهور. 4399313-321-99+

المصباح، ١٦- أردو بازار، لاهور. 7124656,7223210-4-92+

بك ليند، ستى يلازه كالجرود، راوليندى.5773341,5557926-5-5-92+

دار الإخلاص، نزد قصه خواني بازار، پشاور. 2567539-91-92+

مكتبة رشيدية، سركي رود، كوئته. 7825484-333-92+

وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

الحَمدلله الذي شرّفنا على سَائِر الْأُمَم برسالة من اختصّه من بين الأنام بجوامع الكلم، وجواهر الحكم، صلّى الله تعالى عليه وَعَلى الله وصحبه وبارك وسَلّم مانَطق اللِّسانُ بمدحه ونسخ القلم.

أمّا بعد: فهذا كتاب وجيز، منتخبٌ من كلام الشفيع العزيز، اقتبسته من الكتاب اللهمع الصبيح، المعروف "بمشكاة المصابيح" وسميته "زاد الطّالبين من كلام رسُول ربّ العالمين على الفاظه قصيرة، ومعانيه كثيرة، يتنضّر به من قرأه وحفظه، ويبتهج به من درسه وسمعه، ورتّبته على بايين، حتى يعمّ نفعهما في الدَّارين، والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً لد خول دار النّعيم، فإنّه واسعُ المغفرة، وإنّه ذو الفضل العَظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله حمداً كثيراً، والصلوة على رسوله محمد سيد النحلق والبشر. أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لاشريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة ترغم من جحد بها وكفر. أمّا بعد: فهذا تعليق مفيد علقته على تأليفي المسمّى بزاد الطّالبين، ألّفته من كتب متفرقة: كنهاية ابن الأثير، ومحمع بحار الأنوار، والقاموس المحيط وغيرها من بعض الكتب والحواشي، وسمّيته "مزاد الراغبين في زادالطالبين". والله أسأل أن يتقبل الزاد والمزاد، ويجعلهما سبباً لنجاح هذا العبدالضعيف يوم التناد، فإنه رؤوف بالعباد. بحوامع الكلم: من إضافة الصّفة إلى موصوفها، إشارة إلى قوله على: "أعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرُّعب". الحديث. (رواه مسلم) وجوامع الكلم هو الذي ألفاظه يسيرة ومعانيه كثيرة.

يتنضّر: تلميح إلى قوله على: "نضّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها". (رواه أحمد) من النضارة وهوالحسن والرونق، أن خصه الله بالبهجة والسُّرور؛ لأنه سعى في نضارة العلم. قوله ويبتهج: من الا بتهاج وهوالسرور كما في القاموس.

#### (البَابُ الأوَّل)

فِي جَوَامِع الكلم وَمَنَابع الحِكم وَالمواعظ الحَسَنة

(۱) قال النّبي على الله و الأعمال بالنّيات و إنّما الإمرئ مانوى، فمن كانت هجرته إلى الله و رسُوله، فهجرته إلى الله ورسُوله، ومن كانت هجرتُه إلى دُنيا يُصيبُها أو امرأة يتزوّجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه". (رواه البعاري وسلم)

#### الجُملة الإسميَّة

#### (٢) الدّينُ النّصيحة. (رواه مُسلم)

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، والصّلاة على رسوله محمّدٍ سيّد البشر ما اتّصفت عين بنظر وأذن بخبر.

إنما الأعمال بالنيّات وإنما لامرى عانوى: الحملة الأولى بيان لشرط النّية، والثانية لتعيين جزاء ذلك الشرط، وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين. وقال ابن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنّف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث، كما فعله البخاري وغيره؛ تنبيها لطالب العلم على تصحيح النّية. فهجرته إلى الله ورسوله: جواب للشرط، ومعنى الحملة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصداً ونية، فهجرته إلى الله ورسوله ثواباً وأجراً. فليس الشرط عين الجزاء؛ لأنهما وإن اتحدا لفظاً لكنهما اختلفا معنى، وهوكاف لتغاير الجزاء والشرط والمبتدأ والخبر.

الدين النصيحة: النّصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة جميع الخير للمنصُوح له، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة غيرها. وأصل النصح لغةً الخلوص، ومنه التوبة النّصوح، أي الخالصة التي لا يعاد بعدها الذنب، والنصيحة تحري في كل قولٍ أو فعل فيه صلاح =

#### (٣) الدَّعَاءُ مُخِّ العِبَادَة. (رواه الترمذي)

- (٤) المَجَالس بالأمَانة. (رواه ابوداود)
- (٥) الحَيَاءُ شعبة مِنَ الإيمان. (رواه البحاري ومُسلم)
  - (٦) المَرْءُ مع مَن أحب. (رواه البحاري ومسلم) في الدنيا والآخرة
    - (٧) الخمرُ جُمَاعُ الإثم. (رواه رزين)

= وإرشاد إلى فلاح، والنصيحة من حقوق المسلم على المسلم غاب أو شهد، وتعمّ النصيحة حميع الخلق بأن يراعي حقوق كل أحد من خلق الله (عزّو حَلّ).

مخ العبادة: المُخّ: بضم الميم، نقي العظم والدماغ، وخالص كل شيء؛ لأن حقيقة العبادة هو الخضوع والتذلّل، وهو حاصل في الدعاء أشدّ الحصول. وقال في النهاية: إنما كان الدعاء مخّ العبادة لأمرين: أحدهما: أنّه امتثال أمر الله تعالى حيث قال تعالى شأنه: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿ (غافر: ٦٠) فهو محض العبادة وخالصها. والثاني: أنّ العبدإذا رأى نجاح الأمور من الله (عزّوجل ) قطع أمله عمّا سواه، ودعاه لحاجته وحده، وهذا أصل العبادة، ولأنّ الغرض من العبادة الثواب عليها، وهو حاصل في الدعاء.

المجالس بالأمانة: أيالاً قوال الّتي تنطق بها في المجلس، والأحوال الّتي تحري فيه، كلّها من الأمانة الّتي وجب حفظها، فالواجب على من حضرالمجلس أن لايُفشي ما حرى في المجلس إلاما تشاوراً هل المجلس لإيذاء الخلق وإتلاف الأموال، كمشاورتهم في سفك دم حرام، أو استحلال فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق.

شُعبة من الإيمان: الشعبة: الطائفة من كل شيء والقطعة منه. وإنما جعله من الإيمان؛ لأنّ المستحى يمتنع عن المعاصى بحيائه.

جماع الإثم: حمع الإثم؛ لأنها مفتاحُ كل شرّ وهي أمّ الحبائث. والحماع بالضم فالتشديد: محتمع أصل كل شيء.

(٨) الأناة مِن اللهِ.

وَالعُجلة من الشّيطان. (رواه الترمذي)

(٩) المُؤْمن غرّ كريم.

وَالْفَاجِرِ خِحَبّ لئيم. (رواه أحمد والتّرمذي)

(١٠) الظّلم ظلماتٌ يوم القيامة. (متفق عليه)

(١١) البادئ بالسّلام برئ مِن الكِبر. (رواه البيهقي)

(١٢) الدنيا سِجنُ المؤمن وحنّة الكافِر. (رواه مسلم)

الأناة: كقناة: الحلم والوقار، والرَّجل الأني كثير الحلم (قاموس).

وَالعُجلة من الشيطان: العجلة من الشيطان الافيما استحب فيه العجلة الشرع السريف. المؤمن غرّ كريم: بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء المهملة، أي ليس بذي مكرٍ، فهو ينخدع لا نقياده ولينه، وهو ضدّ الخب، أي المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلّة الفطنة للشرّ و ترك البحث عنه لم يحرب بواطن الأمور، ولم يطلع على دخائل الصّدور، فهو سليم الصّدور، حسن الظن بالناس، وليس ذالك لجهل منه بل لكونه كريماً. وهذا يكون في أمور الدّنيا وما يتعلق بحقوق نفسه، ويَعدّ الأمر في ذلك سهلاً ولا يبالي، وأمافي أمر الآخرة فهو متيقظ مشتغل بإصلاح دينه والتزوّد لمعاده، ومع ذلك نبّه على بقوله "لايلد غ المؤمن من جحر واحد مرّتين" أنه لا ينبغي له أن ينخدع دائماً تعليما للحزم.

والفاجر حبّ لنيم: الحب: بالفتح وتشديد الباء الموحدة: الحداع الذّي يسعى بين الناس بالفساد، وقد تُكسر حاءه يعني أنّ الفاحر لا ينخدع؛ لكونه مخادعاً مفتشاً فتاناً غير مسامح في حق نفسه. واللّيم: فعيل من لؤم يلؤم ككرم يكرم، مصدره اللؤم وهو ضد الكرم، حمعه لئام ولؤماء ولؤمان. ظلمات: أي سبب للظلمات لأهل الظلم كالعمل الصالح سبب للنور، وقيل: المراد بالظلمات الشدائد.

الدنياسجن المؤمن: لأنها ضيقة على المؤمن، يُريد الحروج منها دائماً إلى فضاء القدس، والكافر يتمنّى الخلود فيها؛ لركونه إليها فينهمك في التّمتع بها، ويريد أن يحصل له كل لذّة منها.

(۱۳) السّواك مَطْهرةٌ للفم ومرضات للرّب. (رواه البيهقي) بفتح الميم مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل وكذا المرضاة

(١٤) اليدُ العليا خيرٌ مِّنَ الْيدِ السُّفلَي. (البحارى ومسلم)

(١٥) الغِيبة أشد من الزِّنا. (رواه البيهقي)

(١٦) الطَّهُور شطرُ الإيمَانِ. (رواه مُسلم)

(١٨) الحرسُ مَزَا مير الشيطان. (رواه مُسلم)

(١٩) النساء حبَائِل الشيطان. (رواه رزين)

(٢٠) الطّاعِم الشّاكر كالصّائم الصَّابر. (رواه الترمذي)

(٢١) الاقتصاد في النّفقة نصف المَعِيشة. (رواه البيهقي)

(٢٢) وَالتودّد إلى النّاس نِصف العقل. (رواه البيهةي)

(٢٣) التّائبُ من الذنب كمن لاذنب له. (رواه ابن ماحة) في عدم المواحدة

(٢٤) **الكيّس مَن دان نفسه** وعُملُ لَمَّابِعدَ الموت،

للرّب: رواه أحمد، والشافعي، والدارمي، والنسائي، ورواه البخاري على في صحيحه بلا إسناد. الغيبة أشد من الزنا؛ رواه البيهقي في شعب الإيمان، وتمامه: قالوا يارسول الله! كيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: "فإن الرّحل ليزني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفرله حتى يغفرها له صاحبه".

النساء حبائل الشيطان: لأنه يصطاد بهنّ الرّ حال، و يجعلهن أسباباً لإغوائهم. الكّيس: بفتح الكاف و تشديد الياء أي العاقل الحازم المحتاط.

من دان نفسه: أي أذلها وغلب عليها، وجعلها مطيعة لأمر الله (عزّوجل) وحاسب أعمالها وأحوالها، وعمل لما بعد الموت.

والعَاجِز من أتْبع نفسه هَوَاها وتمنّي عَلى اللّهِ. (رواه الترمذي وابن ماجه)

(٢٥) المؤمن مألف و لانحير فيمن لايألف و لا يؤلف. (رواه اليهقي) المومن مألف و لانفة والمحبة على زنة المعلوم على زنة المحبول

(٢٦) الغِنَاء ينبت النّفاق في القلب كما ينبت المَاءُ الزرع. (رواه اليهفي)

(۲۷) التجّارُ يُحشرونَ يوم القيمةِ فجّاراً إلّا منِ اتّقى وبرّ وصدق.

هنالقول
(رواه الترمذي)

(۲۸) التاجرُ الصُّدُوق الأمين مَعَ النّبيّين والصّديقين والشهداء. كيرالصدق (رواه الترمذي)

(٢٩) آية المُنَافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف،

وَإِذَا اوْ تَمن خَانَ. (رواه البعاري) في الأمانة

(٣٠) الكبائر: الإشراك باللهِ، وعَقُوق الوالدين، وقتل النفس،

#### واليمين الغموس. (رواه البحاري)

والعاجز: أي البليد الغافل عن المال من أتبع نفسه هواها أي عمل بما أمرته نفسه، وتمنى على الله من غيرعمل صالح أنه يغفر له. اعلم أن الكيّس مقابله الحقيقي هوالبليد، ويستعمل العاجز في مقابلته؛ لأن الكياسة تستلزم قوة الرأي والتجارب، والبلادة تستلزم العجز فيها. التجار: حمع تاجر. فجارا: حمع فاجر من الفجور، وهوالميل عن الصدق وأعمال الخير. إلّا من اتقى: المحارم كالتدليس ونقص المكيل والموزون وبرّفي اليمين وصدق في الحديث، فهو من الأبرار الذين يحشرون مع النبيين والصدّيقين كمافي الرواية اللّاحقة. عقوق الوالدين: إيذاء هماوعصيا نهما فيما ليس به بأس في الشريعة.

اليمينُ الغموس: هي الكاذبة، وسُمّيت بذلك؛ لإنها تغمس صاحبها في الإثم ثمّ في النار.

## (٣١) البرّ حسن الخلق، والإثم ماحاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه النّاس. (رواه مسلم)

(٣٢) الخلق عيال الله، فأحبّ الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. (٣٢)

(٣٣) المُسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه النّاس على دمائهم وأموالهم.

ماحاك في صدرك: أي أوقعك في الترددولم يطمئن قلبك؛ فإن ذلك أمارة أن في ذلك شيئاً من الإثم والكراهة، وهذا في حق من شرح الله صدره ونور قلبه. وهو مخصوص بمالم يكن فيه نص من الشارع وإحماع من العلماء.

وكرهت أن يطلع عليه الناس: هذه أمارة أخرى لتعرف البرّ والإثم، ومعناه: أنّك لوأردت أن تعمل عملاً حال كونك خالياً، فلووقع في قلبك أنك لو عملته بين أظهر الناس لخجلت؛ لاستحيائك منهم أن تعمله، فاعلم أنّ في ذلك العمل إثما. وهذا أيضاً مخصوص بما لم يكن فيه نص من الشارع أو إجماع من العلماء، وبما اذا كان الناس أهل ورع وتقوى يميزون القبيح من الحسن، فلايرد أن الآثم لايستحي من الآثم بين أظهر من هو مثله منغمس في الآثام، فيكون الإثم من البر.

عيال الله: العيال بالكسر: من يعوله الرجل ويقوم برزقه، وهو ههنا محاز واستعارة.

المسلم من سلم المسلمون: هذه الحملة وكذا ما بعدها من الحمل الثلاث (رواها الترمذي والنسائي، والبيهقي، والبخاري) وفي رواية المسلم: "من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر مانهي الله عنه".

من لسانه ويده: يعني أن الواجب على المسلم أن لايؤذي أحداً لا بلسانه ولا بيده، والمراد بذكرهما جميع الحوارح التي يؤذي بها أحد أحداً. وإنما قال على: ذلك ولم يقل: لاتؤذوا بألسنتكم وأيديكم؛ إظهاراً لشأن الإسلام وبياناً لبعض أوصافه، يعني أن ذلك مما وجب عليكم إذا آمنتم بالله ورسوله.

أمنه: كعلمه، يعني جعلوه أمينا وصاروا منه على أمن، ولا يختلج في قلوبهم أنه يجيء بمصيبته في أموالهم وأنفسهم. والمُجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله.
لأنه حهاد عظيم وتليل من يفوز بهذاالحهاد

والمُهاجرمَن هجو الخطايا والذنوب.

(٣٤) البينة على المدّعي واليّمينُ على المُدّعي عليه. (الترمذي)

(٣٥) **المؤمنُ مرآةُ المؤمن**، والمؤمن أحوالمؤمن، يكف عنه

ضيعته ويحُوطه من ورائه . (رواه الترمذي وأبو داود) اي مناعة أملاكه أي يحفظه في غيبته

(٣٦) المؤمنون كرجل واحد. إن اشتكى عينه اشتكى كله، اي كاعضاء رجل واحد وهواجبار في معنى الإنشاء أي كونواكذا

وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. (رواه مُسلم)

في طاعة الله: أي المجاهد الحقيقي من جاهد نفسه في طاعة الله ولم يصر منقاداً لها، وكل الناس يجاهد النفس، لكن لا في طاعة الله بل لتحصيل متاع الدنيا، وليس على صراط الفوزوالفلاح إلا من جاهد ها في طاعة الله، فهوالمجاهد الحقيقي الفائز إذ يجد ثواب الله، ويدخل دارالنعيم فيما بعد الموت. وإنما جعله مجاهداً حقيقياً؛ لأنه يجاهد نفسه لتحصيل ماغاب عن أعيننا ومالا يحصل في هذه الدار.

من هجر: الهجرة لغة: الترك، والمحبوب منها مايرضى الله عزّوجل، سواء كان ترك الوطن اوترك شي آخر، وترك الوطن أسهل من ترك الذّنوب، ولهذا صار هاجر الذنوب مهاجراً حقيقيًا، وهجرته أفضل من هجرة من ترك الوطن ولم يترك الذنوب، كما يفعله الناس اليوم. وروى أحمد عن عمروبن عبسة قال: سألت رسول الله عن أيّ الهجرة أفضل؟ قال: "أن تهجرماكره ربّك". المدعى: هذا الحديث قاعدة كلية من قواعد أحكام الشريعة.

المؤهن هر آقُ المؤهن: أي يريه مافيه من العيوب كالمرآة ترى كل مافي وجه الشخص، فينبغي أن يميط الأذى والعيب عنه بإعلامه بطريق الإصلاح، لابطريق الطعن والاعتراض. ضيعته: الضيعة في الأصل: المرّة من الضياع. (نهايه) ويحوطه: حاط يحوط حوطاً وحياطةً إذا حفظه وصانه وذبّ عنه وتوفّر على مصالحه.

(٣٧) السّفر قطعة مِن العَذاب، يمنع أحدكم نُومه، وطعامه، وشرابه.

فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه، فليعجل إلى أهله. (رواه البحاري ومُسلم) أي حاجه نوع آخر منها

(٣٨) قفلة كغزوة. (أبوداود)

(٣٩) مطل الغنيّ ظلم. (رواه الشيخان)

(٤٠) **سيّدُ القوم** في السّفر خَادمُهم. (لبيهقي)

(٤١) حُبِّك الشي يعمي ويصم . (رواه أبوداود) مريضاته المصدر إلى فاعلم. مفعول

(٤٢) طلبُ العلم فريضة على كلّ مُسلمٍ. (البيهقي وابن ماحة)

(٤٣) مَاقَلَّ و كفي، حيرٌ ممّا كثرو ألهي. (رواه أبو نعيم) مرمناع الديا عن ذكر الله عزوجو

وجهه: متعلق بقضي، أي إذا حصل مقصوده من جهته و حانبه الذي توجه إليه، فليعجّل في الرجوع إلى أهله.

نُوع آخر منها: أي من الحملة الإسمية، وهو: الذي ليس المسند اليه في الجملة معرّفا باللام. قفلة كغزوة: قفلة: وهو المررّة، من القفول، وهو الرجوع، كغزوة: فعلة من غزايغزو غزواً والغزوة للمررّة، وقال في القاموس: غزاه غزواً أراده، وطلبه، وقصده كا غتزاه و (غزا) العدوّسار إلى قتالهم وانتهابهم، ومعنى الحديث: إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد.

المطل: التسويف بالعدة والدّين، ومعنى الحديث: إن مطل المديون الغني ظلم على الدائن المطالب لحقّه. سيّدُ القوم: أي ينبغي لسيّدالقوم أن يقوم بمصالحهم، أو أراد أنّ من خدم فهو سيّدهم وإن كان أدناهم منزلة (في بعض الأمور).

يعمي ويصم: أي يجعلك أعمى عن رؤيته معائبه، وأصم من سماع قبائحه.

- (٤٤) أصدق الرُّؤيا بالأسحار. (رواه الترمذي)
- (٤٥) طلب كسب الحلال فريضة بَعد الفَريضة. (اليهقي)
  - (٤٦) خَيرُكُم مّن تعلّم القرآنَ وعلّمه. (البحاري)
    - (٤٧) حُبّ الدُّنيا رأس كلّ خطيئةٍ. (رزين)
- (٤٨) أحبُّ الأعمال إلى اللهِ أدومُهاو إن قلّ. (البعاري ومُسلم)
  - (٤٩) أفضلُ الصَّدقة أن تشبع كبدًا جائعاً. (اليهقي)
- (٥٠) منهومان لا يشبعان: منهومٌ في العلم لايشبع منه، أي حريمياد ومنهومٌ في الدنيا لايشبع منها. (البيهتي)

بالأسحار: وإنما كان رؤيا السحرأصدقها؛ لأن الغالب حين السحرأن تكون الخواطر مجتمعة، ولأن المعدة خالية، فلا يتصاعد منها إلابخرة المشوشة.

طلب كسب الحلال فريضة: الحديث. أي بعد فريضة الصلاة والصوم، وليس في مرتبتهما وقوله: فريضة أي على من احتاج إليه لنفسه أو لمن يلزمه مؤنة، وإنما قلنا ذلك؛ لأن كثيراً من الناس يحب نفقته على غيره، فكيف يكون الكسب فرضاً على كل واحد، ولذا لم يقيده النبي على تقوله "على كل مسلم". كما قيده في قوله" طلب العلم فريضة على كل مسلم". أن تشبع: إسناد محازي، أي أن تطعم حتى تشبع.

كبداً: أي ذاكبد، وهو الحيوان ناطقا كان أوصامتاً.

منهومان: أي حريصان على تحصيل أقصى غايات مطلوبهما.

لايشبعان: أي لا يقنعان أبدًا. منهوم في العلم: لأنه في طلب الزيادة دائماً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زَدُني عَلْماً ﴾ (ط:١١٤) وليس للعلم نهاية إذ فوق كل ذي علم عليم.

ومنهوم في الدنيا: فإنه لايزال ساعياً في تحصيل مالها وجاهها وذهبها وفضّتها.

لايشبع منها: فإنه كالمريض المستسقى. وروى الدارمي عن ابن مسعود بعِثْم موقوفاً "منهومان لايشبعان: صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولايستويان، أمّا صاحب العلم = (٥١) أفضلُ الجهاد: مَن قال كلمة حق عند سلطان جَائرٍ. (الترمذي)

(٢٥) لغدُوقُ في سبيل الله أو رَوحةً، حيرٌ من الدَّنيا وما فيهَا. (البحاري ومسلم)

(٥٣) فقيه وَاحدٌ أشدٌ على الشيطان من ألف عَابدٍ. (ترمذي)

(٤٥) طُوبي لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا. (ابن ماحه)

(٥٥) رضى الرَّبِّ في رضي الوالد، و سَخط الرّبِّ في سخط الوالد. مندأ (رواه الترمذي)

(٥٦) حقّ كبير الإخوة على صغيرهم، حقِّ الوالدعلي ولده. (اليهقي)

(٥٧) كلّ بني آدم خطّاء، وخير الخطّائين التّوّابُون. (الرمذي)

=فيزداد رضى الرحمن، وأمّا صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان". (الحديث أخرجه في المشكاة) لغدوة: أي ثواب الغدوة أو الرّوحة في سبيل الله خير من نعم الدنيا كلّها؛ لأنها زائلة فانية، ونعم الآخرة كاملة باقية. قال في النهاية: الغدوة: المرّة من الغدو، وهو السير أوّل النهار. والروحة: المرّة من الرواح: وهو السير في آخر النهار.

فقيه واحد: الحديث. لأن الفقيه يعلم مكائده ولايقبل أغوائه، ويأمر الناس بالخير ويصونهم عن أغوائه. طوبي: طوبي أي الحالة الطيبة والعيشة الراضية.

لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا: لأنه كان يستغفرالله (عزّوجلٌ)كثيراً حال حياته في هذه الدار.

كل بني آدم: أي كل واحدمنهم سوى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لكونهم معصومين عن الذنوب بإجماع الأمة. التوّابون: جمع توّاب، وهو مبالغة التائب، أي الرجاعون من المعصية إلى الطّاعة، ومن الغفلة إلى الإنابة. وإذا أضيف التوّاب إلى الله (عزّوجل) يتعدّى بعلى، وإذا أضيف إلى العبد يتعدّى بإلى، قال الله عزوجل: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ (البقرة: ١٥)

(٥٨) كم مِّن صَائم ليس له من صيامه إلّا الظّمأ، وكم مِّن قائم ليس له من قيامه إلّا السّهر. (الدارس)

(٩٩) من حُسن إسلام المَرع تركه مالا يعنيه. (الترمدي و عمد وغير هما)

(٦٠) ألا كُلَّكم رَاع، وكُلَّكُم مَسئُول عن رعيّته.

(رواه الشيخان والحديت طويل)

(٦١) أحبّ البلاد إلى الله مَسَاجدُها، وأبغضُ البلاد إلى اللهِ أسواقها. الله الله مُسَام، وأبغضُ البلاد إلى اللهِ أسواقها. (مُسلم)

(٦٢) الوَحدة خير من جَليسِ السُّوء.

إلا الظمأ: أي العطش وكذا الجوع ونحوهما مما يصيب الصائم بصومه، وخص الظمأ بالذكر؛ لأن مشقّته أعظم، وذلك لأن الصائم إذالم يكن محتسباً أولم يكن محتنبًا عن الآثام من الزوروالبُهتان والغيبة ونحوها من المناهي، فلا حاصل له سوى الحوع والعطش، ولا يترتّب عليه الثواب وإن سقط القضاء، وكذا القائم بالليل إذا لم يكن مخلصابل كان مرائيًا. السّهو: قال في القاموس: سهر كفرح، لم ينم ليلاً.

ما لا يعنيه: أي ما لايهمه، وما لا يليق به، ومالايحتاج إليه في ضرورة دينه ودنياه من القول، والفعل، والفكر، والنظر، بأن يكون عيشه بدونه ممكناً.

ألا كلكم راع: الراعي: كل من ولي أمر قوم، وأصله في راعي الغنم، رعى الأمير القوم: قام بإصلاح مايتولاه، والقوم رعية وهو فعيلة من الراعي. قال في النهاية: الرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره، وتمام الحديث "فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعيه على بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده ومسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

والجليس الصّالح خيرٌ من الوَحدة.

و إملاء النحير خيرمن السُّكوت، و السكوتُ خيرٌمن إمْلَاءِ الشرّ. والملاء النحير الفائه والتحديث به

#### (٦٣) تحفة المُؤمِن المَوت. (البيهقي)

(٦٤) يَدُ الله عَلَى الجماعَةِ. (الترمذي)

(٦٥) كُلَّ كلام ابن آدم عليه لَا له، إلَّا أمر بمعروف، أو نهي أمر بمعروف، أو نهي عن منكرٍ، أو ذكر الله. (الترمذي)

(٦٦) مثل الّذي يذكر ربّه وَ الّذِي لاَيذكر، مثل الحيّ والميّت. للم الله الله البخاري ومسلم)

(٦٧) مثلُ العلم لاينتفعُ به كمثل كنز لا يُنفق منه في سبيل الله. (٦٧)

(٦٨) أفضلُ الذكر لا إله إلّا الله، وأفضل الدُّعَاءِ ٱلْحَمدُ للهِ. (الترمذي)

(٦٩) أوّل من يُدعى إلى الجنّة يوم القيمة الّذين يحمدُون الله

#### **في السرّاءِ والضرّاءِ.** (البيهقي)

تحفة المومن الموت: لكونه بابامن أبواب الجنة، لولم يكن الموت لما وصل إليها.

أو ذكر الله: ظاهر الحديث يدل على أن المباح أيضاً ضرر عليه، ففيه تشديد ومبالغة، وضرره أنه يحاسب عليه، ويوجب قساوة القلب (لمعات) ويصير محروماً من الكلام المثاب عليه حين التكلم بالمباح منه.

و أفضل الدَّعَاءِ: لأنه سؤال لمزيد ماعليه من النعمة كما قال تعالى ﴿لَنَ شَكْرَتُهُ لأَزِيدَنَكُهُ ﴾ (اراهم:٧) في السرّاء و الضرّاء: أي في حالة الرخاء، والشدة، وفي الأحوال كلها.

#### نُوع آخر منهَا

أي مِنَ الجُملة الإسميّة وهومًا دخل عَليهَا لا

(٧٤) لاعقل كالتدبير. (البيهقي)

(٧٦) و لا حُسبَ كحسن الخلق. (اليهقي)

(٧٧) لاطاعة لمخلوقٍ في مُعصية الخالق. (رواه في شرح السنة)

#### (٧٨) **لاصرورة** في الإشلام. (أبوداود)

إلّا ذوعشرة: العثرة: المرة من العثار في الشيّ، ومعنى الحديث: أنه لا يحصل الحلم للشخص و لا يوصف به حتى يركب الأمور فيعثر فيها، ويستبين مواضع الخطاء فيعفوعنه أكابره ومشائخه، فإذا صار ذاسلطان يعفو عن من يخطىء ويعثر، و لا يغضب بل يحلم؛ لأنه كان فيما مضى بمنزلة هذا الخاطي.

ولا حكيم إلا ذو تجربة: يعني أن من ينبغي وصفه بالحكمة هو المحرب، فمن لم يحرب الأموروالأشخاص لاتظنه حكيماً. ولاورع: الورع الإمتناع والتحرج عما لاينبغي.

لاصرورة: بالصاد المهملة على وزن الضرورة، التبتّل وترك النكاح في الإسلام، أي ليس الصرورة من أخلاق المسلمين، بل هو فعل الرّهبان، والصرورة أيضا الذي لم يحج.

## (٧٩) لَا بأس بالغنى لمن اتقى الله (عزّو حلّ). (رواه احمد) الجُملة الاسمّيةُ الّتي دَخلت عليها حرف إنَّ

(٨٠) إنّ مِن البيّان لسِحراً. (البحاري)

(٨١) إنّ مِنَ الشعر حِكمة. (البعاري)

(٨٢) إنّ من العلم جهلًا. (أبوداود)

لمن اتقى الله: لأنه ينفق ماله في الخير فيثاب، وأمّا الذي لايتقي الله (عزّو حلّ) فإنه ليس له في المال خير؛ لأنه ينفقه في المعاصي، فيكون ماله وبالاً عليه.

إنَّ من البيان لسحراً: من تبعيضية، يعني إن بعض البيان بمثابة السَّحر في صرف القلوب وإمالتها.

وإن من الشعر حكمة: يعني إن بعض الأشعار نافع، فيه علم وحكمة يفيد الناس.

إن من العلم جهلاً: فيه أيضا من تبعيضية، قيل في تفسيره: أن يتعلم مالايحتاج إليه في دينه كعلم النجوم، ويدع مايحتاج إليه من علوم القرآن والسنة، فيكون الاشتغال بمالا يعنيه مانعاً عن تعلم ما يعنيه فيكون جهلاً، وقال الأزهري: هوأن لا يعمل بعلمه، فيكون ترك العمل بالعلم جهلا، ولا يبعد أن يقال في معنى هذه الجملة: إن من العلماء من يحمله علمه على المراء والحدال والكبر والإعجاب بنفسه، ويمنعه من إصلاح نفسه؛ فكان علمه بمنزلة الحهل الذي لا يمنع صاحبه من المهالك. ومن العلم الذي هو أسوأ من الحهل علم الذين ظهروا في هذا الزمان، وادّعوا الاجتهاد، وطفقوا يحرّفون القرآن ظانين أنهم مفسروه، ويزعمون أنهم أهل الحق، ونشأ هذا الزعم منهم؛ لأنهم تعلّموا من العربية بعض لغاتها، وحفظوا قواعد صرفها و نحوها، ولو لم يكونوا عالمين بذلك، لما تركوا مسلك الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالحين، ولما خلعواربقة الإسلام من أعناقهم، ولكان جهلهم خيرالهم، وهؤلاء الذين أشرت إليهم هم المنكرون بالأحاديث النبوية.

#### (٨٣) وإنّ مِنَ القول عيالًا . (أمو داود)

(٨٤) إنَّ يسير الريَاءِ شرك. (ابن ماحة)

ر أي نسيه مراضالة الصفة إلى يوصوفها إن السعيد لمن جُنّب **الفتن.** (رواه أبو داود)

لادالسنلى الفتة قليما يحرمها (٨٦) إنّ المستشار مؤتمنٌ. (الترمدي)

(٨٧) إِنَّ الوَلَدَ مِبخِلة مجبنة. راحمد)

(٨٨) إنّ الصّدقْ طمَّأنينة. ٓ

(٨٩) إِنَّ الله تَعالَى جميل، يُحبُّ الجَمَال. (سم)

وإن من القول عيالا: أي تُقلاً أو وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة، أوعلى سامعه؛ لكونه عالماً به، أوغيرُفاهم له.

الفتن: حمع الفتنة، ومعناه: الامتحان والاختبار، كثر استعماله بمعنى الإثم، والكفر، والقتال، وغيرها، وقد كثرت الفتن في زماننا هذا و كثرت دعاتها، فمن الناس من يدعوا إلى الإقرار بنبوة الكاذب المتنبّي الكائد القادياني، ومنهم من يدعوه إلى تحريف الإسلام ومسخه عن هيئته المأثورة إلى ماتدعوه هواه، أعاذن الله مما يدعوننا إليه، فالسعيد من حنب هذه الفتن، ومن صاحب أصحاب تلك الدعاية، وقرأ كتبهم قليلاً، ماينجو من مكائدهم. إن المستشار: وهو الذي طلب الشورى منه أحد في بعض أموره. هؤتمن: أي أمين، وحب عليه أن يشير إلى ما يعلمه خيراً له، فلوأشار عليه بأمرٍ يعلم أن الرشد غيره، فقد خانه كما جاء مصرحا في رواية أخرى.

إنّ الصدق طمأنينة: الصدق والكذب يستعملان في الأفعال، والأقوال، قالوا: معناه أنك إذا وحدت نفسك ترتاب في الشئ فاتركه، وانتقل إلى مالا ترتاب فيه؛ فإنّ نفس المؤمن تطمئن بالحق والصدق، وترتاب من الكذب والباطل. وهذا مخصوص بالقلوب الصّافية من كدورة الهوى.

(٩٠) إِنَّ لَكُلِّ شِيُّ شِرِق، وَلَكُلِّ شَرَّة فَتَرِق. (الترمذي)

(٩١) إنَّ الرِّزقَ ليطلب العبد كَمَا يطلبُه أجله. ﴿ وَمِعِم )

(٩٢) إنَّ الشَّيطان يجري من الإنسان مَجرى الدّم. (البعاري ومسلم)

(٩٣) إنَّ لكُلَّ أمَّة فتنة، وفتنة أمَّتي المَال. (الترمذي)

(٩٤) إنَّ أُسرَع الدَّعاءِ إجابة دعوة غائب لِغائب. (الترمذي)

(٩٥) إنَّ الرَّجل ليحرم الرّزق بالذنب يُصيبُه. (ابر ماحة)

(٩٦) إِنَّ نفسًا لن تمُوت حتَّى تستكمل رزقها. (رواه في شرح السنة)

(٩٧) إنَّ الصّدقة لتطفئ غضب الرّبّ و تدفع ميتة السّوء. (الرمني)

شرة: بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء آخره تاء، الحرص والنشاط.

والفترة: الضّعف فتر أي سكن بعد حدّة ولان بعد شدة، ومعنى الحديث: أن الإنسان يبالغ في أول الأمر في طاعة وعبادة ثم لايزال يفترفي عمله ويضعف، وليس هذا بكمال، وإنما الكمال التوسط والقصد في العمل، والاحتراز من الإفراط والتفريط كليهما؛ ليدوم العمل. ولفظ الحديث بكماله "إن لكل شيءٍ شرة ولكل شرة فترة فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه وإن أشيراليه بالأصابع فلا تعدّوه".

مجرى الدم: أي كجريان الدم في بدنكم حيث لا تدرونه؛ فإنه الوسواس الحنّاس الذي يوسوس في صدورالناس. فتنة أمتي المال: تفتن بها و تمتحن هل تعمل فيه بحق الله أو لا.

ميتة السُّوء: بكسر الميم وسكون الياء، أصلها موتة، مصدر للنوع كالجلسة، والمراد بميتة السوء الحالة السيئة التي يكون الرجل عليها عند الموت مما يؤدّي إلى كفران النعمة من الآلام والأوجاع المفضية إلى الفزع، والجزع، والغفلة عن ذكر الله (عزّوجل). ومنها موت الفجاءة وسائر مايشغله عن الله مماً يؤدى إلى سُوء الخاتمة، أعاذنا الله منها.

(٩٨) إنّك لست بخير من أحمر و لا أسود إلّا أن تفضله بتقوى. (رواه احمد)

(٩٩) إنَّ الله لاينظر إلى صُورِكم، وأموالِكُم ولكن ينظرُ إلى قلوبكم، وأعمالكم. (رواه سلم)

(١٠٠) إِنَّ مِن المَعرُوف أن تلقى أخاك بوجه طلق. (رواه أحمد والترمذي)

(١٠١) إِنَّ أُولِي النَّاسِ بِاللَّهِ مَن بِدَأْبِالسَّلام. (الترمذي)

(١٠٢) إنَّ الرِّبا وإن كثر فإنَّ عاقبته تصير إلى قُلَّ. (رواه ابن ماحة)

(۱۰۳) إِنَّ الغضبَ ليُفسِد الإِيمان كما يُفسد الصَّبر العَسل. بفتح الصادر تحسرالباء (البيهقي)

(١٠٤) إنّ الصِّدق برٌّ، وإنّ البرّ يهدي إلى الجنّة. رسلم)

(١٠٥) وَإِنَّ الكِذب فجُور، وإِنَّ الفجُور يَهدي إلى النَّار. (سلم)

(١٠٦) إِنَّ اللهَ حرّم عَليكم عُقوق الأمّهَات، و وأدالبنات،

بتقوى: معنى الحديث: أن الفضيلة ليست بلون دون لون، وإنما الفضيلة بالتقوى؛ فإن من اتقى الله عزّوجل، واحتنب المحارم، وانتهى عمّا نهى من الآثام، فهو الأفضل، وقال الله عزّوجلّ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الححرات:١٣)

إلى قلوبكم: أي إلى مافيها من اليقين أو الصدق أو الإخلاص، وقصد الرياء والسّمعة وسائر الاخلاق المرضية والأحوال الردية، وأعمالكم من صلاحها وفسادها، فيحازيكم على أوفق ذالك. إلى قل: بضم القاف من القلة كالذلّ والذلّة.

و أدالبنات: دفنها وهي حيّة، وكان العرب يفعلون ذلك في الجاهلية. مِن و أديئدو أدًا فهي و ئيدة وموؤودة، ومنه قوله عزوجل: ﴿وَإِدَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (التكوير: ٨) ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وَإِضَاعة المال. (البحاري وسلم)

(١٠٧) إِنَّ أَحِبِّ الأَعمَال إلى الله تعالى الحُبِّ في الله والبغضُ في الله. (رواه أحمد وابوداود)

(١٠٨) ألا إنّ الدّنيا مَلعونة وملعونٌ ما فيها، إلّا ذكر الله، وَمَ**اوَالاه**وعالم، أو متعلِّم. (الترمني)

(۱۰۹) إن مِمّا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، أو مُصحفًا ورّثه، أو مسجدا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صِحّته وحياته، تلحقه مِن بَعد موته. (ابن ماحة)

(١١٠) إِنَّ الله ليؤيَّد هذا الدِّين بالرِّجُل الفاجر. (البحاري)

(١١١) إنّ من أشراط السَّاعةِ أن يتباهى النّاسُ في المسَاجد. (ابوداود)

وهنع: أي وحرّم عليكم منع ما عليكم أعطاءه، وطلب ما ليس لكم (نهاية) أي بالتحّبر والا ستكراه، منع بسكون النون وبفتح العين على أنه ماض أو مصدر، وفي رواية منعا بالتنوينوهات: بكسر التاء، اسم فعل بمعنى أعط.

قيل وقال: أي نهي عن فضول ما يتحدث المحالسون من قولهم: قيل كذا وقال كذا. وما والاه: الموالاة: المحبة بين اثنين، وقد يكون من واحد وهوالمراد ههنا، أي وما أحبه الله عزّوجل من أعمال البرو أفعال القرب، أويقال في معناه: ماقاربه أي ذكر الله من ذكر خير أو تابعه من اتباع أمره و نهيه؛ لأن ذكره يوجب ذلك وقوله على "وعالم" بالرقع، هكذا في أكثر الروايات والظاهر النصب (كما عند ابن ماجة)؛ لأنه معطوف على قوله: "ذكر الله" وهو منصوب على الاستثناء من الكلام الموجب، والرفع على تقدير أن يقال: ملعون ما فيها لا يحمد إلا ذكر الله وماوالاه، وعالم، أو متعلم.

#### إنَّمَا

(١١٢) إنّما شفاء العيّ السُّؤال. (رواه أبوداود)

(١١٣) إنَّما الأعمالُ بالخواتيم. (البحاري ومسلم)

(١١٤) إنَّما القبر رَوضة مِن رِّيَاضِ الجنَّةِ أُو حُفرة مِّن حُفر النار. داترمذي

#### الجُملَة الفعليَّة

(١١٥) كادالفقرأن يكون كفراً. (اليهقي)

(١١٦) يُبعث كلّ عبدٍ على مَامَاتِ عليه. (مسم)

(١١٧) كفي بالمرء كذباً أن يُحدث بكلّ ما سمع. (مسم)

(١١٨) يغفر لِلشهيدِ كلّ شيَّ إلّا الدّين. (مسلم)

(١١٩) لُعن عبد الدّينار، ولُعن عبدُ الدّرهم. (الترمذي)

شفاء: أي لا شفاء لداء الحهل إلا التعلم، والسؤال من العالم.

كاد الفقرأن يكون كفراً: أي سبباً للكفر: إمّا بالاعتراض عبى الله وبعدم الرضاء بقضائه، وإما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر؛ لتحصيل المتاع والمال من الكفرة.

كفي بالمرءكذباً أن يُحدث بكلّ ما سمع: لأنه لا بد من وقوعه في الكذب، و في هذا نهى عن بيان مالم يعلم صدقه.

عبد الدّينار: عبد الدينار وعبد الدرهم: هو من جعل المال والمتاع ربّه، وجعله أكبرهمه، ومبلغ علمه، وسعيه. إن أعطى؛ رضى، وإن لم يعط؛ سخط.

(۱۲۰) حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنّة بالمكاره. (۱۲۰) درالبخاري ومسلم)

(١٢١) يَهرمُ ابنُ آدم، ويشبُّ منه اثنان: الحِرصُ على المال، البعرصُ على المال، البعرصُ على المال، والمحرم على العمر. (البعاري ومسلم)

(١٢٢) نِعمَ الرجلُ الفقيه في الدّين، إن احتيج إليه، نفع؛ وَإِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ا

(۱۲۳) يتبع الميّت ثلاثة، فيرجع اثنان، ويبقى معه واحد: يتبعه المرّب من الواع الأشهاء

أهله، وماله، وعمله، فيرجع أهله، وماله، ويبقى عمله. (البحاري ومسلم) كالعيد والدواب والسرير

(١٢٤) كبرت خيانة **أن تحدّث** أخَاك حديثاً هُو لك

مُصدِّقٌ وَأنت به كاذبٌ. (رواه أبودود)

بالمكاره: جمع مكروه، وهو: ما يكرهه الشخص، ويشق عليه فعله. ومعنى الحديث: أن الجنة تنال بالصبر على المكاره، وهي: التكاليف الشرعية؛ فإنها كبيرة على الأنفس. وحجبت النار بالشهوات، أي بما تشتهيه النفس، وتستلذ به كشرب الخمر، والزنا، واستكثار المال بالحرام، وغير ذلك. فمن أراد الفوز، فتح باب الجنة باقتحام المكاره؛ ليدخل فيها، وترك حجاب النار سالماً؛ لينجو منها؛ لأن من هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. أغنى نفسه: عن الناس بعدم طلبه منهم متاع الدّنيا.

أن تحدث: فاعل كبرت، وأنّه باعتبار التميييز (وهو لفظ خيانة)؛ إذ هو الفاعل حقيقة، وقيل: بتأويل الخصلة. ومعنى الحديث: كبرت الخيانة منك في حق أخيك إذا حَدّثته حديثاً هو يصدقك فيه ويعتقدك صادقاً، وأنت فيه كاذب.

(١٢٥) بئسَ العَبدُ المُحْتكِر، إن أرخص الله الأسعار، مع مع مع مع بهندي بهاو حين عليه المرح. (البيهةي)

> نوع آخر من الجملة الفعلية وَهُومَافِي أُوّله لاالنّافية

(١٢٦) لا يد خُلُ الجنّة قتّات. (البعاري ومسلم)

(البحاري ومسلم) لا يدخل الجنّة قاطعٌ. (البحاري ومسلم)

(١٢٨) **لايُلدغ المؤمن** مِنْ جُحرٍ وَاحدٍ مرّتين. (البعاري ومسلم)

(١٢٩) لايدخلُ الجنّة مَن لايأمن جاره بوائقه. (رواه مسلم)

(١٣٠) لا يَدخلُ الجنّة جسدٌ غُذي بالحَرَام. (اليهقي)

المحتكر: احتكر الطعام: اشتراه وحبسه؛ ليقل في السوق فيغلو. وأصل الحكر الحمع والإمساك (من النهاية) والمحرم منه هو في الأقوات خاصة، بأن يشتري الطعام، وينتظر الغلاء لبيعه، والناس في مسغبة ومحاعة واحتياج إليه.

قتات: قال في القاموس: رجل قتات وقتوت: نمام، أويستمع أحاديث الناس من حيث لا يعلمون سواءنمها أو لم ينمها، وفي محمع البحار: النّمام: من يكون مع المتحدثين فينم عليهم، والقتات: من يستمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم، والفتاش: من يسئل عن الأحبار ثم ينمها.

لا يلدغ المؤمن: يعني أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حازماً محتاطاً حيث لاينخدع من شخص واحدٍ مرتين. فإذا خدعه أحد مرّة، ينبغى أن يكون على بصيرة حتى لاينخدع منه مرة أخرى. بو ائقه: حمع بائقة، وهي: الداهية أي غوائله و شراره.

(۱۳۱) **لايؤمن** أحدُكُم حتّى يكون هواه تبعاً لما جئت به. (رواه الدارمي)

(١٣٢) لايَحلُّ لِمُسلم أن يروّع مُسلماً. (ابوداود)

(۱۳۳) لا تدخلُ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ، وَلا تصاوير . (البحاري ومسلم)

(١٣٤) لا يؤمنُ أحدُ كُم حتى أكونَ أحبّ إلَيه من وَالدِه،

ووَلدِه، وَالنَّاسِ أجمعين. (البعاري ومسلم)

(١٣٥) لا يحلُّ لمُسلِمٍ أن يهجر أخاه فوقَ ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات، دَخلَ النّار. (رواه أحمد وأبوداود)

(١٣٦) لَا تُنزعَ الرّحمة إلّا من شقي. (رواه أحمدوالترمذي) بصيغة المعمول إي لاسب

(١٣٧) ألالايحلُّ مَالُ امرئ إلا بطِيب نفسِ منه. (اليهقي)

لايؤمن إلخ: الحديث: رواه في شرح السنة، وقال النووي في أربعينه: هذا حديث صحيح وبيناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.

لاتدخل الملائكة: أي ملائكة الرحمة لا الحفظة، وملائكة الموت، وفيه إشارة إلى كراهتهم ذالك أيضاً لكنهم مأمورون ويفعلون مايؤمرون (حاشية المشكاة من المرقات) أحبّ إليه: المراد به حبّ الاختيار المستند إلى الإيمان الحاصل من الاعتقاد، لا حبّ الطبعي. وحاصله ترجيح حانبه وسي أداء حقه بالتزام دينه وترجيح طريقه على كل ما سواه. أن يهجو أخاه: أي أن يترك كلامه، ومجالسته، ومصاحبته، والهجر ان المحرم هوما إذا كان

ان يهجر اخاه: اي ان يترك كلامه، ومحالسته، ومصاحبته، والهجران المحرم هوما إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير في حقوق الصحبة، والإخوة، وآداب العشيرة، دون ماكان ذلك في حانب الدين فإن هجرة أهل البدع، والأهواء، والمعاصي مشروعة في الدين، كما هجر النبي على كعب بن مالك وصاحبيه حين تحلّفو اعن غزوة تبوك حمسين يوماً.

#### (١٣٨) لاتصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولاجرس. (مسلم)

#### صيغ الأمروَ النّهي

(١٣٩) بلّغواعَنّي ولو آية. (البحاري)

(١٤٠) أنزلواالنّاس منازلَهم. (أبوداود)

(١٤١) إشفعوافلتؤجروا. (البعاري ومسلم)

(١٤٢) قُل آمنت باللهِ ثمّ استقِم. (مسلم)

(١٤٣) دَع مَايُريبك إلى مَالا يُريبك. (رواه أحمد والترمذي)

(١٤٤) إِتَّقِ الله حيثُ مَا كُنتَ، وَأَتبع السيِّئة الحسنة تمحُهَا. ﴿حمدواترمذي

ولا جرس: بفتحتين: ما يعلّق بعنق الدّابة وغيره فيصوت. وجاء في رواية الجرس مزامير الشيطان، وفي رواية أخرى "مع كل جرس شيطان".

أنزلواالنّاس: أكر مواكل شخص على حسب فضله، وشرفه، ولا تُسوّوابين الشريف، والوضيع والخادم، والمخدوم. فلتؤ جروا: الفاء، واللّام كلتا هما مقحمتان للتأكيد؛ إذ يكفي أن يقال تؤجروا محزوماً؛ لكونه جواب الأمر.

قُل آمنت باللهِ ثُمَّ استقِم: أي آمن بالله إيماناً صادقاً ثم استقم على الإيمان، وعلى مايقتضيه الإيمان، ويطالب منك فعله فإن الاستقامة هي الأصل في الإيمان، والأعمال، قال الله عزّ وجلّ: 
﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ تُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا حَوْفٌ عَسْهِمُ وَلا هُمْ يَحْزَنُو لِهَ (الاحقاف: ١٣)

عن سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قلت يا رسول الله! قل لّي في الإسلام قولاً لا أسئل عنه أحداً بعدك، وفي رواية غيرك قال: "قل آمنت بالله ثم استقم". (مسلم)

اتق الله: هذه الحملة واثنتان بعدها رواها أحمد والترمذي والدارمي. وعن أبي ذر يش قال: قال لي رسول ﷺ: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيّئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن'. (٥٤٥) و خالق النّاس بخلق حسن. (الترمذي)

(١٤٦) لا تُصاحِب إلَّا مؤمنا.

و لا يأكل طعامك إلّا تَقِيٌّ. (الترمذي وغيره)

(١٤٧) أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك.

ولا تخن من خانك. (الترمذي)

(١٤٨) لِيُؤذن لَكُم خِيَارُكُم.

وَلَيَوُ مَّكُم قرّائكم. (أبوداود)

(١٤٩) لَا تَأْذِنُو المن لَّم يبدأ بالسّلام. (البيهقي)

(١٥٠) لَا تنتفوا الشيب فإنه نُورُ المُسلم. (أبوداود)

لا تُصاحِب إلّا مؤمنا: أي لاتقصد لمصاحبتك إلا المؤمن، وحنب نفسك عن مصاحبة الكفرة، والفحرة، وأهل النفاق.

ولا يأكل طعامك إلاتقي: أي لاتطعم طعامك إلا من اتقى الله (عزّوجل) في أحواله، وأعماله، والمراد طعام الدعوة، لا طعام الحاجة؛ فإن إطعام ذي الحاجة وإن كافراً ليس من المنهي عنه. أدّالأمانة إلخ: هذا وما بعده حديث واحد أحرجه الترمذي.

ولا تخُن مَن خانك: تنبيه على رعاية مكارم الأخلاق والإحسان إلى من أساء، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة.

**خيار كم إلخ:** هذا وما بعده حديث واحد، أخرجه أبوداود.

(١٥١) إزهَد في الدُّنيا، يُحِبُّك اللهُ وَازهَد فيما عِند النَّاس، يُحِبُّك اللهُ وَازهَد فيما عِند النَّاس، يُحبُّك النَّاس. (رواه الترمذي وابن ماجة)

ازهَد في الدُّنيا يُحِبُّك اللهُ: قاله النبي اللهِ في حواب من قال: يا رسول الله ادُّني على عمل إذا أنا عملته، أحبّني الله وأحبّني الناس، فقال الله : إزهد في الدنيا: أي أعرض منها، ولا ترغب في زينتها، وزهرتها، ومتاعها؛ فإنك إذا انغمست فيها وحعلتها مطلوبة، ألهتك عن طاعة الله (عزّوحل) وعبادته، فإذا زهدت فيها، تفرغت لعبادة الله (عزّوحل) ودمت على طاعة؛ فحينئذ يُحبّك الله وازهد فيما عند الناس: أي كن قانطاً مما في أيديهم، ولاتشرف إلى أموالهم، ولاتنزع عنهم ما عندهم.

يُحبك الناس: أي يحبونك إذافعلت ذالك؛ فإنما هي قليلة وكل الناس يحرص فيها، فأحبّهم إليهم من لا ينازعهم في أخذ أموالهم وأشياءهم وحقوقهم؛ لأنّ من نازع إنساناً في محبوبه، كرهه وأبغضه، ومن لم يعارضه فيه، أحبّه. ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال في ذلك: فما هي إلاحيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن احتذابها، فإن تحتنبها كنت سلماً لأهلها، وإن تحتذبها نازعتك كلابها. وقال الحسن: لايزال الرجل كريماً على الناس مالم يطمع مافي أيديهم، فإذا طمع استخفوه، وكرهو احديثه، وأبغضوه.

كأنك غريب: أي مسافر تروح منها، فلا تكن مستأنساً بها ولاتتخذها وطناً.

أو عابرسبيل: أوبمعنى بل للترقي، أي كن كأنك مارعلى طريق، وهذا أبلغ من الغربة؟ لأن الغريب قد يسكن في غير وطنه، ويقيم في منزل لساعات، بخلاف المار بالطريق. وهذه موعظة عظيمة يفوز من اتعظ بها، ومن الاتعاظ بها أن لايبني بيوتا كبيرة، ولا يحمع متاعاً كثيراً إلى غير ذلك مما يفعله أهل الدنيا.

#### (١٥٤) بَشِّرُوا وَلا تَنفَّرُوا، ويَسِّرُوا ولا تعسّرُوا. (البعاري ومسلم)

(٥٥١) لَاتسبُّوا الدِّيك؛ فإنَّه يوقظ لِلصَّلوة. (رواه أبوداود)

(١٥٦) **لاتتخذوا الضّيعة** فترغبُوا في الدُّنيَا. (الترمذي)

(١٥٧) خَالْفُوا المشركين، أوفروا اللَّحى واحفوا الشوارب. نصوما فصابلغا (البحاري وسلم)

(١٥٨) أطعموا الجائع وعُودُوا المريض **وفكّوا الْعَانِي**. (لبحاري)

(٩٥٩) لَا يَقْضِيَنَّ حَكم بين اثنين وهو غضبان. (البعاري ومسلم)

(١٦٠) إِيَّاكَ والتنعُم؛ فإن عباد الله ليسوا بالمتنعّمين. (رواه احمد)

(١٦١) لا تسبّوا الأموات فإنّهم قدْ أفضوا إلى مَا قدّمُوا. (البعاري)

بَشِّرُوا وَلا تنفَّرُوا: بشروا الناس بالأجر والثواب ولا تنفروهم، أي لا تحوفوا الناس بالمبالغة في إنذارهم حتى تحعلوهم قانطين من رحمة الله، وتاركين لأحكامه ظنامنهم أنّا أكثرنا الذنوب، وصرنا من أهل جهنم؛ فلا ينفعنا العمل الصالح بعده.

ويسّروا: أي سهلو عليهم الأمور، ولاتعسروا بإلقاء الصعوبة عليهم.

لاتتّخذوا الضّيعة: بفتح الضاد: البساتين والمزارع، وإنما نهى عن اتحاذها؛ لأنها تُلهي عن ذكر الله عزّو جل كثيراً من الناس.

فكو االعاني: أصل الفك: الفصل بين الشيئين، وتخليص البعض من بعض، والعاني: هو الأسير، أي أطلقوا الأسير.

إيّاك: الحديث. قاله النبي عَلَيْ لمعاذبن حبل عَبُّه لما بعثه إلى اليمن.

والتنعم: هو المبالغة في تحصيل النعم، وقضاء الشهوات على وحه التكلف.

(١٦٢) تَعَاهدوا القرآن، فوالَّذِيْ نفسي بيده لهُو أشدَّ تفصّيا مِنَ الإبل في عقلها. (البحاري ومسلم)

رِ ١٦٣) اعتدلُوا في السَّجُود، وَلايبسُط أحدُكُم ذِرَاعيه انبساط الكَلب. «البعاري ومسلم)

(١٦٤) مُرُوا أولادكُم بالصَّلاة وهُم أبناءُ سبع سِنين، واضر بُوهم عَلَيْهَا وهُم أبناءُ سبع سِنين، واضر بُوهم عَلَيْهَا وهُم أبناء عشر سنين، وفرّقوا بَينهم في المَضَاجع. (رواه أبو داود) المُعِيد السرواليات (١٦٥) لَا تجلسوا عَلَى القبورِ ولا تصلُّوا إليها. (رواه مسم)

(١٦٦) اِتّق دَعوة المظلوم؛ فإنّه ليس بَينها و بَين الله حجاب. «البحاري ومسلم»

(١٦٧) اتقوا الله في هذه البَهَائم المُعجمة فَاركبُوهَا صالحة، واتركُوهَا صالحة،

(١٦٨) لَا يَخْلُونَ رَجْلُ بِامْرَأَة، وَلَا تُسَافِرَنَ امْرَأَة إِلَّا وَمَعْهَا مَحْرَم. (التعاريومسلم)

تعاهدوا القرآن: أي راعوه بالمحافظة، وداوموا تلاوته؛ لئلا يذهب عن القلب.

لهوأشد تفصيا: أي أشد خروجا من الصدور، تفصيت من الأمر: إذا خرجت منه وتخلّصت. من الإبل في عقلها: في: بمعنى من، والعقل: جمع عقال، وهو حبل يشدّ به ذراع البعير. يعني إنكم أشداحتياجا لمحافظة القرآن من احتياجكم إلى اعتقال الإبل؛ فإنّ القرآن أشد تعجيلا منها، وفي رواية أخرى للشيخين عن ابن مسعود المحمد مرفوعاً: "استذكروا القرآن؛ فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم".

حجاب: كناية عن سرعة القبول. المعجمة: أي التي لا تنطق ولاتقدر على إفصاح حالها. فاركبوها صالحة للركوب قوية على المشي، واتركوها صالحة، أي أنزلوا منها قبل اتعابها. (۱٦۹) لَاتتّخذوا ظهُور دَوَابّکم منابر. (أبوداود)

(١٧٠) لاتتّخذوا شيئًا فيهِ الرُّوح **غرضًا**. (مسلم)

(١٧١) لاتجلس بين رجلين إلّا بإذنهما. (أبوداود)

(١٧٢) لاتظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويَبتَلِيْك. (الترمذي)

(١٧٣) بادرُوا بالصّدقةِ؛ فإنَّ البَلَاء لا يتخطاهًا. (رزير)

(١٧٤) اتّقوا النّاروَلوبشق تمرة، فمَن لّم يجد فبكلمة طيبةٍ. (المحري)

(١٧٥) جَاهِدُوا المشركين بأمَوالِكمُ، وأنفُسِكم، **وألسنتكم.** رابوداوه

(۱۷٦) اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحّتك قبل سقمك، و عناك قبل فقرك، و فراغك قبل شغلك، و حياتك قبل مَوتك. (روادات مذي مُسنَ

منابر: أي لاتحلسوا على ظهورها، فتوقفونها، وتحدّثون بالبيع والشراء وغير ذلك، بل انزلوا على الأرض، فاقضوا حاجاتكم، ثم اركبواعليها إذا أردتم السير.

غرضًا: أي هدفاً، وهو مفعول ثان للفظ لاتتحذوا. وإنما نهى عن ذلك؛ لأنه تعذيب للحيوان، وإتلاف لنفسه. وجاء في رواية أخرى: "أنّ النبي ﷺ لعن من اتخذ شيئافيه الرّوح غرضا". الشماتة: فرح العدوببلية نزلت على من يعاديه.

لايتخطاها: أي لا يتحاوزها بل يقف دو نها، ولا تنزل على صاحب الصدقة.

و ألسنتكم: بأن تحوفوهم، وتوعدوهم، وتحرضواالمسلمين على قتالهم، ونحو ذلك. اغتنم: اغتنم الشباب والصّحة والغنى والفراغ والحيوة كلّها؛ لتتزود لآخرتك، ولا تضيّع هذه الخمس باشتغالك في أمور دنياك، واتباع أهواء نفسك.

#### ليس الناقصة

(۱۷۷) ليس الشّديد بالصُّرعة، إنّما الشديد الّذي يملك نفسه عند الغضب. (البحاري ومسلم)

(۱۷۸) لیس منّا من خَبَّب امرأةً علی زوجها، أو عبداً عَلی سیّدِه. (ابوداود)

(١٧٩) ليس منّا مَن لّم يَرحَمْ صَغيرَنا، وَلَم يُوقِّر كبيرنا،

ويأمر بالمعروف، ويَنْهُ عَنِ المنكر. (الترمذي) معزوم على انه معطوف على مدحول لمرد كذاما بعد

(١٨٠) ليس المؤمنُ بالّذي يشبع وَ جاره جَائع إلى جنبه. (رواه اليهقي)

(١٨١) ليسَ الواصِلُ بالمُكافي وَلكن الواصِلَ الّذي

إذا قطعت رحمه، وصلها. (رواه البحاري)

(١٨٢) لَيس المؤمِنُ بالطَّعّان، ولا باللَّعان، وَلا الفَاحِش، وَلا الفَاحِش، وَلاَ الفَاحِش، وَلاَ الفَاحِش، وَلاَ البَلِيّ. (روه الترمذي)

بالصّرعة: الباء زائدة على خبر ليس، والصُّرعة: بضم الصاد وفتح الراء على وزن هُمَزَة من يصرع الناس. معنى الحديث: إن الذي يصرع ليس بشديد ذي كمال، وإنما الكامل في الشدّة من يملك نفسه عند الغضب؛ فإنه اذاملكها عند ذلك قهر أقوى أعدائه، وأشر خصومه. خبّب اهرأةً: أي خدع وأفسد: بأن يذكر مساوي الزوج عند امرأته، ومساوي العبد عند سيده، أو بالعكس فيبغض هذا ذاك لذالك.

بالمكافي: أي المجازي إن وصل الأقارب وصل؛ وإن قطعوا قطع، ولكن الواصل الذي. إذا قطعت: على زنة الماضي المجهول. رحمه: مفعول مالم يسم فاعله، وصلها: أي: الرحم. ولا البذي: فغيل من البذاء: وهو الكلام القبيح. (قاموس) (١٨٣) ليسَ الغني عَن كثرة العرض وَلكنَّ الغِني غِنَى النّفس. المعنى (١٨٣) المال والمناع المنتاع (رواه البحاري ومسلم)

(۱۸٤) لَيسَ الكذَّابُ الَّذِي يُصلِحُ بينَ النَّاسِ وَيقولُ خيراً، وينمى خَيواً. (رواه البعاري ومسلم)

(١٨٥) لَيس شَيَّ أكرم عَلَى الله مِنَ الدُّعَاء. (رواه الترمذي)

(١٨٦) لَيسَ مِنّا من ضرب الحدود، وشقَّ الجُيُوب، ودَعَا عَرَاعِلَى مِنَا مِنَا مِن ضرب الحدود، وشقَّ الجُيُوب، ودَعَا

بدَعوَى الحاهليّة. (رواه البعاري ومسلم)

(١٨٧) ليس الخبر كالمُعَاينةِ. (رواه أحمد)

#### الشرط والجزاء

(١٨٨) مَن تَوَاضَعَ للّهِ؛ رَفعهُ الله ومَن تكبّر؛ وضعهُ الله. ﴿لِيهَ إِلَهُ اللهُ ا

العرض: بالتحريك: متاع الدنيا وحطامها.

ولكن الغنى غنى النفس: أي استغناؤها عن الخلق، وقناعتها بما أعطاها الله عزّو حلّ. وينمي خيواً: بفتح الياء وكسر الميم، أي يبلغ هذا مالم يسمع من ذاك: ليصلح بينهما كان يقول: هو يسلّم عليك، ويحبّك، ويذكرك بخير، ونحو ذلك، وهذا وإن كان بظاهره كذباً لكنه ليس معدوداً في الكذب المحرّم؛ ولذا نفى النبي على صفة الكذب عنه. وفي رواية أخرى مرفوعا: "لايحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس". (رواه أحمد)

الخبر كالمُعَايِنَةِ: بيان لما طبع عليه الإنسان من أنه إذا عاين شيئاً، تيقن بو حوده، وفعل ما لم يكن يفعله بالأخبار ولوكان المخبر صادقاً. وتمام الحديث: عن ابن عباس الله قال: قال رسول الله اليس الخبر كالمعاينة، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، فلم يلق الألواح، فلما عاين ماصنعوا، ألقى الألواح، فانكسرت". (رواه أحمد)

(١٨٩) مَن لّم يشكر النّاسَ، لم يشكر الله. (أعرحه أحمدوالترمذي)

(١٩٠) مَن لّم يسأل الله، يغضب عَلَيهِ. (الترمذي)

(١٩١) مَن انتهب نهبةً، فَليسَ مِنّا. (رواه الترمدي)

(١٩٢) مَن دَلّ على خيرٍ، فله مثلُ أجر فاعله. رسلم

(١٩٣) مَن حَمل عَلينا السّلاح، فليس مِنّا. (البعاري)

(۱۹٤) من صمت، نجا. (رواه أحمد والترمذي)

(١٩٥) وَمَن تشبّه بقوم فهو مِنهُم. (رواه أبو داود)

(١٩٦) مَن يُحرم الرّفق، يُحرم الخير. (رواه مسلم)

(١٩٧) مَن أرَادَ الحَجَّ، فليُعجَّل. (رواه أبوداود)

(۱۹۸) مَن غشّنا، فليس منّا. (رواه مسم)

له يشكر الله: لأن الله تعالى أمر بشكر الذين هم وسائط في إيصال نعم الله تعالى إليهم، فمن لم يطاوعه فيه، لم يكن مؤدياً لشكره تعالى، أوأراد أنه إذا لم يشكر الناس مع حرصهم على ذلك، لم يشكر الله الذي يستوي عنده الشكر وعدمه.

من لم يسأل الله: استنكافا واستكباراً، يغضب عليه، قال الله عزوجل: ﴿وَفَالَ رَبُّكُمْ وَعُولِ رَبُّكُمْ وَعُولِ مَنْ عَادِنِي سَيْدُخُولِ حَهْمَ دَ حَرِينَ ﴿ (غَافَر: ٦٠) قَيْلًا: إِنْ الْمِرَ ادْبِالْعِبَادَة هَهِنَا اللَّاعَاء.

هن صمت: أي سكت عن الشرّ وما فيه إثم. نجا: من آفات الدارين، وفاز، وظفر. من تشبه بقوم: أي شبه نفسه بقوم كالكفار، والفجار، والصلحاء، والأبرار.

فهو هنهم: أي من حزيهم، ومعهم في الأجر والوزر. وهذا عام في الأخلاق، واللباس، والصّورة، والهيئة، وغير ذلك. (۲۰۱) من صَلّى يُرائي؛ فقد أشرك، ومَن صَام يُرائي؛ فقد أشرك، ومَن صَام يُرائي؛ فقد أشرك، واحمد،

(٢٠٢) مَن رَغِب عَن سنّتي، فليس مِنّي. (البعاري)

(٢٠٣) مَنعَزّى ثكلي، كُسي برداً في الجنّة. (الترمذي)

(٢٠٤) مَن قتل مُعاهداً، لم يرح رائحة الجنّة. (البحاري)

(٢٠٥) مَن يُرد الله َبه خيرًا، يُفقهْه في الدّين. (البحاري)

من سكن البادية جفا: أي صار غليظ القلب وقاسيه؛ لعدم المخالطة مع أهل العلم وفشو الجهالة فيهم ومن اتبع الصيد لعبًا ولهوًا، غفل عن الطاعات، ولزوم الجماعات. وهذا تنبيه لمن اعتاده، وانهمك فيه. وهن أتى السلطان افتتن: أي وقع في الفتنة. والمراد بالسلطان الحائر الغافل عن أحكام الشريعة المطهرة.

أشرك: وهوالشرك الأصغر. وإنما جعله شركا؛ لأنّ المرائي يشرك في عمله غيرالله عزّوجل قال النبي على: "إذا جمع الله الناس يوم القيمة ليوم لاريب فيه، نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً، فليطلب ثوابه من عند غيرالله؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك". (رواه أحمد)

لم يوح رائحة الجنّة: أي لم يشم رائحة الحنة. يفقهه في الدّين: أي يجعله عالماً فقيهاً، يفقّه: من التفقيه وهو التفهيم. (٢٠٦) مَن صَلَّى عَلَيّ وَاحدةً، صلَّى الله عليه عشراً. (مسلم)

(٢٠٧) مَن بني للهِ مَسجداً، بنَي اللهُ له بيتاً في الحنّة. (رواه البحاري ومسلم)

(٢٠٨) مَن صنع إلَيهِ مَعرُوف، فقال لفاعله: جَزَاكَ الله خيرا، فقد أبلغ في التّـــنَاءِ. (رواه الترمذي)

(٢٠٩) مَن كان ذَاوَ جهَين في الدنيا، كان له يَوم القيامَةِ لِسانٌ مِن نار. (المارمي)

(۲۱۰) من رأى عُورَة فسترها، كان كمن أحيى مَو عُودة. (الترمذي)

(۲۱۱) من خزن لسانه، ستر اللهُ عورته، وَمَن كفّ غضبه، كفّ

الله عنه عذابه يُومَ القيامة، ومن اعتذر إلى الله، قبل الله عذره. (اليهمي

(۲۱۲) من سئل عن علم علمه، ثم كتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار. (رواه احمد والترمذي)

(٢١٣) وَمَن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أنّ الرُّشد في غَيره، فقَد خانه. (رواه أبو داود)

عُورَة: العورة: ما يحب سترها من الأعضاء، وما يكره الإنسان ظهوره من العيوب، والنقائص، وهذا هوالمراد ههنا. وقوله ﷺ: كمن أحيا موءودة كمن أخرجها حيّةً من قبرها؛ وذلك لأن المرء اذا اطلع على عيبه قديرجّح الموت حياء، فإذا ستره عليه أحد، صانه كأنه أحياه.

عن علم علمه: المراد باالعلم ههنا ما يحتاج إليه السائل في أمردينه. ثم كتمه، أي أخفاه ألحم، أي أدخل في فيه لحام بلجام من نار مكا فاة له حيث ألحم نفسه بالسكوت حين سئل.

(۲۱۶) من تحلّی بمالم يُعط، كان كلابس ثوبي زُور. (الرمذي)

(۲۱٥) مَن تمسَّك بسُنتي عند فساد أمّتي، فله أجرُ مائة شهيد. (رواه البيهةي)

(٢١٦) مَن شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رّسول الله، حَرَّم اللهُ عَلَيْهِ النّار. (رواه مسلم)

(٢١٧) مَن أفتى بغيرِ علم، كان إثمه على مَن أفتاهُ. (رواه ابوداود)

(٢١٨) مَن وقرصاحب بدعة، فقد أعانَ على هَدم الاسلام. (رواه البيه في مرسلاً عن إبراهيم بن مَيسرة)

(٢١٩) مَن أحدَث في أمر نا هذا ما ليسَ منه، فهورد. (رواه البحاري وسلم)

(٢٢٠) مَن يضمن لِي مَابين لحيَيه، وما بين فحذَيه؛ أضمَن لهُ الحنّة. (دواه البحاري)

(۲۲۱) مَن أحبَّ للهِ، وأبغضَ لله، وأعطى لله، ومَنع لله، فقد الستكَمَل الإيْمَان. (رواه ابوداود)

(٢٢٢) مَن أنظر مُعسراً، أو وضع عنه، أظلّه اللهُ في ظلّه. (روامسلم)

من تحلّى: أي تزين، وأظهر من نفسه ما ليس لها. كان كلابس ثوبي زور: أي كان خداعه عظيماً، وصار من أسفله إلى أعلاه كذباً وزورًا، كمن لبس ثياب الزهاد رياءً. فهوردٌّ: أي الذي أحدثه مردود عليه. والمعنى أن من أحدث في الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب، أو السنّة سند ظاهر، أو خفيٌّ ملفوظ، أومستنبط، فهو مردود عليه؛ فإنّ الإسلام قد كمل واشتهر، وليس لأحد أن يزيد عليه أوينقص منه.

أظلَّه اللهُ : أي وقاه الله من حرّيوم القيمة، أو أقعده تحت ظل عرشه.

(٢٢٣) مَن كَذْبَ عَلَيِّ متعمِّدا، فليتبوَّأُ مَقعدَه مِنَ النَّارِ. (رواه البحاري)

(۲۲۶) مَن خرج في طَلَبِ العلمِ، فهو **في سبيل الله حتّ**ى يرجعَ.

(۲۲۵) مَن أذّن سبع سِنِين مُحتسباً، كُتِبَ له بَراءة مِنَ النّار. (رواه الترمذي) (۲۲٦) مَن مَات ولم يغز، ولم يحدّث به نفسه، مات على شعبةٍ مِّن نِّفاق. (رواه مسلم)

(٢٢٧) مَن ترك الجُمعة من غير ضرورةٍ، كتب منافقاً في كتاب لأيُمحي، وَلا يُبدّل. (رواه الشافعي)

(۲۲۸) مَن لَّم يَدَع قولَ الزَّوروالعمل به، فليس للهِ حَاجة في أن يدع طعامه وشرابه. (البعاري)

فليتبوّ ا مقعده من النّار: أي فليتخذ منزله من النار، والأمر ههنا بمعنى الخبر.

في سبيل الله: أي فله أجر من حرج في الجهاد حتى يرجع إلى بيته؛ لأنه كالمجاهد في إحياء الدين، وإذلال الشيطان، واتعاب النفس. نفسه: منصوب على أنه مفعول به، أو بنزع الخافض، أي في نفسه، وفي نسخة: بالرفع على الفاعلية، أي ولم يخطر بباله قط أن أغزو وفي الحديث: أنه لابُد للمؤمن أن ينوي الجهاد بأنه إذا وقع يجاهد.

الزور: وهو ما فيه إثم، أي من لم يترك القول الباطل من الكذب، وشهادة الزور، ويمين الغموس، والافتراء، والغيبة، والبهتان، والقذف، والسبّ، واللعن، وأمثالها مما يجب عليه الاجتناب منها، ويحرم عليه ارتكابها. والعمل به: أي بالزّور يعني الفواحش من الأعمال؛ لأنها في الإثم كالزور. فليس لله حاجة: أي التفات ومبالاة في أن يدع طعامه؛ إذ ليس المقصود من مشروعيته الجوع والعطش، بل مايتبعه من كسر الشهوات، وإطفاء نائرة الغضب، وتزكية النفس، فإذا لم يحصل له شيء من ذلك، لم يبال الله تعالى صيامه، ولا ينظر إليه نظر قبول.

(٢٢٩) مَن لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه اللهُ تُوب مذلّة يَومَ القيامة. (رواه أحمد وغيره)

(٢٣٠) مَن طلب العلم؛ ليُجاري بهِ العلمَاء، أوليُماري به السُّفهاء، او يصرف به وجوه الناس إليه، أدخلهُ الله النّار. (رواه الترمذي)

(۲۳۱) مَن تعلَّم عِلماً ممّايبتغي به وجه الله لا يتعلَّمه إلا ليُصيب به عرضاً مِنَ الدِّنيا، لم يجدعوف الجنّة يَومَ القيامة. (رواه أبوداود) (۲۳۲) مَن أتى عرّافا، فسأله عَن شيّ، لم يقبل له صلاة أربعين ليلةً. (رواه مسلم)

(۲۳۳) مَن استعاذ مِنكم بالله، فأعيذُوه، ومن سأل بالله، فأعطوه، ومَن دَعَاكُم، فأجيبوهُ، ومَن صنع إليكم مَعرُوفاً،

شهرة: أي ثوب تكبّرو تفاحر، أو مايتخذ المتزهّد يشهر نفسه بالزهد.

مما يبتغي: أي مما يطلب به وجه الله أي رضاه جلّ وعلا، وهو علم الكتاب، والسنّة. لا يتعلمه حال أوصفة أخرى لقوله علماً. إلا ليصيب: أي لينال به عرضاً بفتح الراء ويسكن. من الدنيا: أي متاعاً منها. لم يجد عرف الجنّة: يعني ريحها. ولا يخفى ما في الحديث من الوعيد الشديد على عدم تصحيح النّية، وعدم إخلاصها في تحصيل العلوم الدينية. والناس عنه غافلون.

من أتى عرّافا: مبالغة العارف، والمراد به ههنا من يخبر الناس عمّا غاب عنهم رطبة ويابسته كالمنجم، والكاهن وغيرهما. لم يقبل له صلاة: أي لا يثاب عليها وإن أجزأته عن فرض وقته. أربعين ليلة: ذكرالعدد للتحديد أو التكثير.

من صنع إليكم معروفًا: أي حسن إليكم بالقول أوبالفعل.

فكافئوه، فإن لم تحدوا ما تكافئوه، فادعوا له حتى تروا أن قدكافأتموه. (رواه أحمد)

(۲۳٤) مَن رأى مِنكُم منكراً، فليغيّره بيَده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (رواهسلم) (۲۳۵) مَن أخذ أموال النّاس يريد أداءها؛ أدّى الله عنه، ومن أخذ يُريد إتلافها، أتلفه الله عَليه. (رواه البحاري)

(٢٣٦) مَن أفطريوماً مِّن رمضان من غير رخصةٍ وَلا مَرَض، لم يقض عنه صَوم الدَّهر كُله وإن صَامَه. (رواه احمد)

(٢٣٧) مَن فطّر صَائِماً أو جهّز غَازيًا، فله مثل أجره. (رواه اليهفي)

(٢٣٨) مَن أطاعني؛ فقد أطاع الله، ومَن عَصاني؛ فقد عَصَى الله،

ومَن يطع الأمير؛ فقد أطاعني، ومن يعصِي الأمير؛ فقد عَصَاني. «دواه البحاري وسله»

فكافئوه: أي حازوه، وأحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم.

فادعو اله: أي فكافئوه بالدعاء. حتى تروا: بضمّ التاء وبفنحها أي تُظنّوا، أو تعلموا. أن قد كَافاتُموه: أي ادعوا له كرة بعد أخرى حتى تيقنوا أن قد أدّيتم حقّه.

فبقلبه: أي بأن لايرضى به، وذلك: أي عدم الرضاء به والإنكار عليه بالقلب فقط. أضعف الإيمان: أي أضعف مراتبه أو المعنى إنّ ذلك الشخص أضعف أهل الايمان. أدّى الله عنه: أي أعانه على أدائه في الدنيا، ويرضي خصمه في الآخرة.

لم يقض: أي لم يحد فضيلة الصّوم من رمضان، وليس معناه عدم سقوط القضاء عنه فإن المرء يخرج به من العهدة كما يخرج منه بالأداء، وهذا من باب التشديد والتغليظ.

(٢٣٩) مَن أحد مِنَ الأرض شيئًا بغير حقّه، خسف به يومَ القيامَةِ إلى سَبع أرضين. (البعاري)

(٢٤٠) مَن رَآني في المنام، فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثّل في صورتي. (رواه البحاري ومسلم)

(۲٤۱) مَن ادعى ما ليس له، فليس مِنّا، **وليتبوّأ** مقعده مِنَ النّار . (روامسلم)

(٢٤٢) مَن صام رمضان إيماناً وَّاحتساباً؛ غُفرله ما تقدَّم مِن ذنبه، ومن قام ومن قام ومن قام لله القدّم مِن ذنبه، ومن قام ليماناً واحتساباً؛ غُفرله مَا تقدَّم مِن ذنبه. (رواه البحاري ومسلم)

(٢٤٣) من أكل من **هذه الشجرة** المنتنة، فلا يقربّن مَسجدنا؛ ا<sub>ي البصل</sub> فإنّ الملائكة تتأذّى مِمّا يتاذّى منهُ الإنس. <sub>(رواه البحاري ومسلم)</sub>

(۲٤٤) مَن جُعل قاضيًا بين النّاسِ، فقد ذُبح بغير سكّين.

(٢٤٥) من حَلف بغير الله، فقَد أشرك. (الترمذي)

من رآني إلخ: وفي رواية للشيخين: من رآني، فقد رأى الحق أي رؤيته إياي حق وأمر ثابت، وذلك لأن الشيطان لايقدرأن يتمثل في صورته عليجة لا في النوم، ولافي اليقظة؛ لئلا يكذب على لسانه فيلتبس الحق بالباطل. وليتبوأ: أمر لفظًا و خبر معنى.

هذه الشجرة: أي البصل المنتنة أي ذات نتن، ورائحة كريهة. ويعم هذا الحكم كل شيء مُنتن سواء كان دُهنا، أو ثوباً، أو شيئًا آخر.

فقد ذبح بغير سكّين: ليس المراد به هلاك نفسه بل و كناية عن هلاك دينه.

(٢٤٦) من كان يؤمِنُ باللهِ وَاليومِ الآخر؛ فليكرم ضيفه، ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليوم الآخر؛ فلا يُؤذجَاره، ومَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر؛ فلا يُؤذجَاره، ومَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر؛ فليقلُ خيراً، أوليصمت. (رواه البحاري ومسلم) (٢٤٧) مَن صلّى العشاء في جَمَاعة؛ فكأنّما قَام نِصف اللّيل، ومَن صَلّى الصُّبح في جَمَاعة؛ فكأنّما صلّى اللّيل كُلّه. (رواه مسم) ( ٢٤٨) مَن بطّأبه عَملُه، لم يسرع به نَسبُه. (رواه مسلم)

( ۲٤۹) مَن حجّ للهِ فلم يَرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولَدته أمّه. (رواه البحاري ومسلم)

(٢٥٠) مَن سَأَل الله الشهادة بصدق، بلّغه اللهُ مَنَازِل الشهداءِ وَإِن مَات على فِراشِه. ﴿رُواه مسلم

(۲۵۱) مَن كان له شعرٌ فليُكرمه. (رواه أبو داود)

(٢٥٢) مَنِ احتبس فرساً في سَبيل اللهِ إيمانا بالله، وتصديقاً بوعده، فإن شِبْعَه، وريه، وروه البحاري)

من بطّابه: بتشديد الطاء من التبطئة ضد التعجيل به. الباء للتعدية أي من أخره عمله، و جعله بطيئا عن البلوغ إلى درجة السعادة، لم يسرع به نسبه أي لم يقدمه نسبه ولم يحبر نقيصته؛ إذ لا يحصل التقرب إلى الله تعالى إلا بالأعمال الصّالحة، قال تعالى: هإنّ كُرْمُكُمْ عَنْد مَهُ أَقَالُمْ هُ (الحجرات: ١٣)

فليُكرمه: تنظيفه بالغسل، والتدهين، والامتشاط. فإنَّ شبعَه: أي مايرويه وما يشبعه.

## نوع آخر منه

(٢٥٣) إذاً سَرّتك حسنتك وسَاءَتك سيئتك، فأنت مؤمنٌ. (رواه أحمد)

(٢٥٤) إذاؤسد الأمرإلي غيرأهله، فانتظر السَّاعة. (البعاري)

(٥٥) إذا قَضَى اللهُ لعبدٍ أن يمُوت بأرضٍ جعل له إليهَا حاجةً. (رواهالترمذي

(٢٥٦) إذا لَبِستم وَإذا توضّأتم، فَابدؤوا بمَيَامِنِكُمْ. (رواه احمد)

(٢٥٧) إذاوضع الطّعام، فاخلعوا نعالكم؛ فإنّه أروح لأقدَامِكُم. (رواهالدارمي)

(٢٥٨) إذا كُنتم ثلاثة، فلايتناجى اثنان دُون الآخرحتّى تختلطوا بالنّاس؛ من أجل أن يحزنه. (رواه البحاري ومسلم)

(٢٥٩) إِذَا طَبِخت مرقة فأكثر ماءها و تَعَاهَد جِيرانك. (رواهسلم)

(٢٦٠) إذا توضّأت، فحلّل أصَابع يَدَيك ورجلّيك. (الترمذي)

(٢٦١) إذا لم تستحي، فاصنع مَاشِئتَ. (رواه البحاري)

(٢٦٢) إذا أكل أحدُّ كم، فليأكُل ييَمينه، وإذا شَرِب، فليشرب ييَمِينِه. (روامسلم)

إذا لم تستحي فاصنع مَاشِئتَ: الأمر بمعنى الخبرأي إذالم يبق الحياء فيك، فعلت كل مُستقبح، وركبت كل معصيةٍ، وقيل: معناه ينبغي أن تنظر إلى ماتريد أن تفعله، فإن كنت تستحى من فعله، فافعله؛ فإن عدم الاستحياء علامة كون ذلك العمل حسناً غير قبيح. وهذا لمن كان قلبه سليماً عن أدواء المعاصي، ولم يعدم صفة الحياء.

الباب الأول

(٢٦٣) إذا انتعلَ أحدُكُم، فَليَبدأ باليمني، وإذَا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليُمني أوّلهُما تنعل، وآخرهما تُنزع. (رواه البعاري ومسلم) (٢٦٤) إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. (رواه البحاري ومسلم)

(٢٦٥) إذا أطَالَ أحدُكم الغيبة، فلا يَطرق أهله ليلًا. (رواه البعاري ومسلم) (٢٦٦) إذا دَخَلتُم علَى المريض، فنَفسُوا له في أجله، فإنّ ذلك لايرد شيئًا ويطيب بنفسِه. (رواه الترمذي)

## ذكر بعض المغيبات

الَّتِي أَخِبرِ النبيِّ بِهَا و ظهرَت بَعدَ وَفاتِه صَلو اتُ اللهِ وَ سَلامُه عَلَيه.

(١) قال النّبيُّ ﷺ وهو سيّدُ الصّادقين: "لا يَزَال مِن أُمّتِي أُمّة قائمة بأمر اللهِ، لاَيَضرّهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يَأْتِي أمرُ الله وهُم على ذلك". (البحاري ومسلم)

(٢) وَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: "يكونُ في آخر الزَّمان دَجَّالُون كذَّابُون، يأتونكم مِنَ الأحاديث بمالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكُم، فإيّاكُم وإيّاهُم، لايُضلُّونكم، ولايفتنونكُم". (رواهسلم)

بأمو الله: أي بأمر دينه من حفظ الكتاب، والسنَّة، والاستنباط منهما، والعمل بهما. لا يضوهم من خذلهم: أي ترك نصرتهم. ولا من خالفهم: في مساعيهم وأعمالهم؛ لكونهم منصورين من الله (عزُّوجلٌ) غير ناظرين إلى نصرة الخلق. حتى يأتي أمو الله: أي أجلهم، وقد وقع هذا من القرن الأول إلى زمننا هذا، وينجر إلى ماقبيل الساعة إن شاء الله تعالى.

(٣) وَقَالَ النّبيّ عَلَيْنُ: خَير النّاس قرني، ثُم الّذِين يلُونهم، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم، ثُمّ يَجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينَه، ويمينُه شهادته. (رواه البعاري وسلم)

(٤) وَقَالَ النّبيّ ﷺ: "لَيَأْتينَّ عَلَى النّاسِ زَمَانٌ لَايبقى أَحدُ إلّا أَكُلُ الرّبا، فإن لّم يأكُله، أصابَه مِن **بخاره".** (رواه أحمد وأبو داود)

(٥) وَقالَ النّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ الدين بَدَأَ غريباً، وسَيعُودكما بَدَأَ، فطُوبي للغُرباء، وهم: الذين يُصلحُون ما أفسدَ النّاسُ مِنْ بعدي من سُنتِي". (رواه الترمذي)

(٦) وَقَالَ النّبِيِّ ﷺ: "يحمل هذا العلم مِن كلّ خلف عدُوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المُبطلين، وتأويل الجاهلين".

(رواه البيهتي في كتاب المديل)

قرني: القرن: أهل كل زمان، وكأنه المقدارالذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم، وقيل: القرن أربعون سنة، وقيل: ثمانون، وقيل: مائة، وقيل: هو مطلق من الزمان، وهو مصدرقرن يقرن.

تسبق شهادة أحدهم: أي يسرعون في الشهادة، واليمين؛ لقلّة مبالاتهم بالدين، وتكثر شهادة الزور، واليمين الفاجرة في زمنهم. بخاره: وفي رواية: من غباره.

يحمل: أي يأخذ هذا العلم. من كل خلف: أي من قرن يخلف السلف.

عدوله: أي ثقاته. ينفون عنه: الحملة حالة أي يطردون عنه.

تحريف الغالين: أي المبتدعة الذين يتجاوزون في كتب الله وسنة رسوله عن المعنى المراد. و انتحال المبطلين: الانتحال ادعاء قول الغير او الشعر لنفسه، قيل: هو كناية عن الكذب. و تأويل الجاهلين: أي تاويلهم معنى القرآن والحديث بما ليس بصواب. (٧) وقال النّبيّ ﷺ: "وَالَّذِي نفسي بيَدِه لَا تذهب الدّنيا حتى يأتي على النّاسِ يوم لايدري القاتل فيم قتل، ولا المقتول فيم قتل"، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: "الهرج، القاتل والمقتول في النّار". (روامسلم) كيف يكون ذلك؟ قال: "الهرج، القاتل والمقتول في النّار". (روامسلم) وقال النّبي ﷺ: "يتقاربُ الزّمان، ويقبض العلم، وتظهرُ الفتن، ويُلقى الشّح، ويكثر الهَرَج". قالوا: ومَا الهرج؟ قال: "القتل". (رواه البحاري ومسلم)

(٩) وَقال النّبيّ ﷺ: "والّذي نفسِي بيدِه لاتذهب الدّنيا حَتّى يمرّالرجل على القبر فيتمرغ عليه، ويقولُ ياليتني! كُنت مكان صاحب هذا القبر، وليس بهِ الدّين إلا البَلاء". (رواهمسم)

فقيل كيف يكون: أي فسئل ﷺ عن سببه، فقال: الهرج أي سببه ثوران الهرج، وهيجانه بالشدّة كما قد وقع ذالك في الهند قبل ثمان سنين.

الهرج: أصل الهرج: الكثرة، والاتساع (محمع البحار) ويحيئ بمعنى الفتنة، وحاء بمعنى الفتنة، وحاء بمعنى الفتلة.

فيتمرغ: أي يتقلب فوق القبر، والتمرغ: التقلب في التراب.

وليس به الدين: بالكسر أي العادة يعني يتمرغ، وليس التمرغ من عادته، وإنما حمله على ذلك البلاء والمصيبة، وقيل: المراد بالدين معناه المتعارف أي ليس ذلك التمرغ لأمرأصابه من جهة الدين، بل يتمرغ؛ لما اجهدته هموم المعيشة وغيرها.

(۱۰) وقال النبي على اليوشك أن يأتي عَلَى النّاسِ زمان لا يبقى من الإسلام إلّا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلارَسمه. مساجدهم عامِرة، وهي خراب من الهُدى، عُلماؤهُم شرٌّ من تحت أديم السماء. من عندهم تخرجُ الفتنة وفيهم تعُودُ". (رواه اليبقي) السماء. من عندهم تخرجُ الفتنة وفيهم تعُودُ". (رواه اليبقي) (۱۱) وقال النبي على اليكون في آخر الزّمانِ أقوام، إخوان العلانية، وأعداء السّريرة". فقيل؟ يا رسول الله! وكيف يكونُ ذلك؟ العلانية، وأعداء السّريرة". فقيل؟ يا رسول الله! وكيف يكونُ ذلك؟ قال: "ذلك بوغمهم من بعض ".

ولا يبقى مِنَ القرآن: أي من علومه ومعارفه. إلارسمه: أي الظاهر منه من قراءة لفظه، وكتابة خطّه، وتحسين قرطاسه، وطبعه، ولايتبع الناس أوامره، ولا ينتهون عما ينهاهم. مساجدهم عامرة: بالأبنية المرتفعة، والحدران المنقوشة، والقناديل المعلقة وهي خراب: أي غيرعامرة من الهدى؛ لكونها محالس الغيبة، ومحافل أحاديث الدنيا. من عندهم تخرج الفتنة: لكونهم علماء سوء غير ساعين في إصلاح أحوالهم وإرشاد جهالهم؛ وذلك لأن علماءهم ورثوا علوم الدين، فإذا فسدوا بفساد أعمالهم وتركوا تبليغ الأحكام، تركهم الناس مخذولين وسبوهم وشتموهم، فأما إذا كان العوام أهل دين وديانة، عظموا الدين وأكرموا أهله وإنما يتأتى تعظيم الدين في قلوب العوام إذا كان العلماء ساعين لذلك.

ذلك برغبة: أي بسبب طمع طائفة منهم إلى الأخرى، وخوف بعضهم من بعض. والحاصل: أنهم ليسوامن أهل الحب في الله والبغض له تعالى، بل أمورهم متعلقة بأغراض فاسدة، فتارة يرغبون في قوم لأغراض؛ فيظهرون لهم صدق المحبة، وتارةً يرهبون من قوم؛ فيقولون بألسنتهم: إنا معكم ومنكم اتقاء شرورهم مع أن قلوبهم تبغضهم وتعاديهم.

(١٢) وقال النبي عَظِيرُ: "يذهبُ الصّالحُون الأوّل فالأوّل، وتبقى خُفالة كحفالة الشعير أو التّمر، لا يباليهم الله بالة". (رواه البحاري)

(١٣) وَقال النّبيّ عَلَيْنَ: "لاتقومُ السَّاعةُ حتّى يكون أسعد النّاس بالدُّنيا لُكَع ابن لُكَع". (رواه النرمذي)

(١٤) وقال النّبي ﷺ: "يأتِي على النّاسِ زَمَان، الصّابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر". (رواه الترمذي)

(١٥) وَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ: "يُوشَكَ الأَمْمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيكُمْ

حُفالة كحفالة: بضم الحاء بعدها فاء، وفي نسخة: حثالته بالثاء المثلثة، معناهما: الرّدي من الشيّ. لا يباليهم الله بالة: من المبالاة، بالة، بمعنى مبالاة، مفعول مطلق أي لا ينظر الله تعالى اليهم نظر رحمة؛ لأنهم تركوا الأعمال الصالحة، فصاروا كالردي من المتاع الذي ينبذ ولا يحفظ.

لكع ابن لكع: أي لئيم بن لئيم، وهو غير منصرف؛ للعدل والصفة، والمراد به ههنا من لا يعرف أصله و لا يحمد خلقه، وقد وقع ذلك في زمننا هذا كما لا يخفى، وأما المغاربة الأروبيين، فلكثرة ظهورالزنا والفواحش فيهم لايكاد أن يوثق لأحد منهم أنه ابن فلان، لا سيّما في بعض الممالك التي قال أولُوا أمرها: أن المرأة يحل منها الاستمتاع لكل أحدٍ. كالقابض على الجمرة إلابالم شديد كذالك في كالقابض على الجمو: أي كما لا يمكن القبض على الحمرة إلابالم شديد كذالك في ذلك الزمان، لا يتصور حفظ دينه إلا بصبر عظيم؛ وذلك لتغير أهل ذلك الزمان وتحولهم من الدين والإيمان إلى الشر والعصيان، فيشق على أهل الدين مخالطتهم، فإذا خالطهم أحد من أهل الدين، وبايعهم، وعاملهم بما يأمره الشرع الشريف، وحرضهم على ذلك، سبوه بألسنتهم، ورموه بأبصارهم، وظنّوه أحمق.

تداعى عليكم: بحذف أحدالتّائين من التفاعل أي دعا بعضهم بعضاً لقتالكم، وكسر شوكتكم.

الباب الأول

كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، فقال قائلٌ: ومن قلةٍ نحنُ يومئذٍ، قال: "بل أنتم يومئذٍ كثير، و لكنكم غثاء كغثاءِ السّيل، ولَينزعنّ اللهُ مِن صُدُور عدو كم المهابة منكم، وَليقذفن في قلوبكم الوهَن"، قال قائل يارسُول الله! ما الوهنُ؟ قال: "حُبُّ الدُّنيا وكَرَاهية الموت". (رواه أيو داود)

(١٦) وَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: "لاتقوم السَّاعة حتَّى يخرج قوم يأكُلُونَ بألسنتهم كما تأكلُ البقرة بألسنتها". (رواه أحمد)

(١٧) وقال النّبي ﷺ: "يأتي علَى النّاس زمانٌ، لايبالي المرءُ ما أخذ منه، أمِن الحَلال أم مِنَ الحَرَام". (رواه البعاري)

فقال قائل: أي سأل سائل و ذلك من قلة نحن فيها يومئذ، ويمكن أن يكون (من) بمعنى (في) أي وفي قلَّة نكون يومئذ. غثاء: بالضم والمد: ما يعمله السيل من الزبد، والوسخ، وغيرها. وجه الشبه عدم الإعتناء به، و دناءة القدر، و خفة الأحلام. قوله: وما الوهر؟ سؤال عن نوعه، فأجاب عَيْ بقوله: "حبّ الدنيا وكراهية الموت" أي أنه يدعوهم إلى احتمال الذَّلّ من العدو حبّ الدنيا، وحبّ البقاء فيها، وكراهية تركها. (من مجمع البحار بزيادة وحذف).

ما الوهن؟: أي ماسبب الوهن؟ قال النبي ﷺ: سببه حبّ الدنيا وكراهية الموت؛ لأن من أحبّ هذه الحياة وكره الموت، لم يتشجّع على الجهاد والمقاتلة مع الكفرة.

بألسنتهم: أي يجعلون ألسنتهم وسائل أكلهم يمدحون الناس أو يذمونهم أو يخطبون بملىء أشداقهم تحصيلاً لمتاع الدنيا. قوله ﷺ كما تأكل البقرة بألسنتها: أي من غير تمييزبين الرطب واليابس، والحيد والرّدي، كذالك يأكلون أولئك من غير تمييز بين الحلال والحرام، والبقرة ههنا اسم جنس؛ ولذاهم يقل: بلسانها بَل قال: بألسنتها.

(١٨) وقال النبي ﷺ: "إِنَّ مِن أشراط السَّاعة أن يتدافع أهل حمع شرط هنتختين العلامة المسجد. لا يحدُون إمامًا يصلي بهم ". (رواه أحمد وأبو داود)

(٢٠) وقال النّبيّ عَلَيْهُ: "إنه سَيكون في آخر هذه الأمّة قومٌ، لهُم مثلُ أجر أولهم، يَأْمُرُون بالمعرُوف، وَينهَون عنِ المنكرِ، ويقاتلُون أهل الفتن. (بوسينويوديوسة)

(٢١) وَقالَ النّبيّ ﷺ: " ليأتينّ عَلَى النّاس زمانٌ **لَاينفع** فيه إلّا الدّينار والدّرهم". ﴿وَمُاحِمَدُ

أن يتدافع أهل المسجد: أي يدراء كل من أهل المسجدالإمامة عن نفسه، ويدفع غيره إلى المحراب؛ لعدم عمله بأحكام الإمامة، ومسائل الصلاة؛ لاشتغالهم بالعاجلة.

لاينفع: أي لاينفع الناس إلاكسب الحلال؛ ليستحفظهم عن الوقوع في المحرّمات والمعاصي، ولايبعد أن يكون معنى الحديث: أنه يكون في ذلك الزمان مدار الأفضلية والتقدم في الأمور كلها المال، وهذا كما هو ظاهر موحود في زمننا هذا، فإن هل الدنيا الدنية وأصحاب المال هم الذين يتقدمون في كل أمر، حتى في الأمور الدينية كنصب الأئمة في المساحد، وغير ذلك، وقد كان الفقر عند السلف شيئا يرغب فيه ويقصد، وأما اليوم، فصار عيباً على أهله وشينا، ومن السنف من كان يستحب المال للعلماء؛ لئلا يحقرهم الأغنياء، قال سفيان الثوري من كان المال فيما مضى يكره، فامّا اليوم، فهو ترس المؤمن، وقال: لولا هذه الدنانير لتمندل بناهؤلاء الملوك، وقال: من كان في يده من هذه (الدنانير أو الدراهم) شئ، فليصلحه ولايتلفه، فإنه زمان إن احتاج كان أوّل من يبذل دينه.

(۲۲) وقال النّبيّ وَ الصِنفان من أهل النّار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها النّاس، ونسَاةٌ كاسِيَات عَارِيَات مَعْمَدُ مَعْمَدُ البَّاتُ مَائِلات، رؤوسُهُن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنّة ولا يَحدن ريحها، وإنّ ريحها لتو جد من مسيرة كذا وكذا.

(٢٣) وقال النبي ﷺ: "إنّ الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه مِنَ العِبَاد، ولكن يقبض العِلم بقبض العُلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ العِبَاد، ولكن يقبض العِلم بقبض العُلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ النّاس رُؤوساً جهّالاً، فسألوا فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا".

لم أرهما: لعدم ظهورهما الآن ويوشك أن يظهرا.

ونساء كاسيات عاريات: المعنى إنّهن يلبسن رقائق الثياب، فتصف للناظرين أجسامهن، فهن عاريات في الحقيقة وإن كن كاسيات في الصورة، أويلبسن ثياباً قصيرة، للزينة المتعارفة في زمنهن، لاللتستر والاستحياء من الرجال، فيبدين رُؤوسهن وصدورهن، وسوقهن، وهذا موجود في زمننا هذه في نساء النصارى، وأما اليوم، فتتبعهن نساء المسلمين، ويفتحرن بدلك. هميلات: قلوب الرجال إليهن. مائلات: إليهم، أو مائلات في مشيهن متبخترات. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة: أي يعظمن رؤوسهن بلف عصابة، وقيل: يكسرن عقاص شعورهن حتى تنشبه بالأسمنة. البخت: هي من لجمال طوال الأعناق.

كذا وكذا: إحمال لمسافة توحد ريح الجنة منها، وجاء في رواية للبخاري: إن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفا أي عاماً، وفي روية: سبعين عاماً، وفي أخرى: مائة عام، وجميع ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعمال، ويحتمل أن يكون المراد طول المسافة لاتحديدها.

ينتزعه: انتزاعا أي قبضاً بصورة الانتزاع، يعني أن الله عزو حل لا يقبض العلم من العباد بأن يرفعه من بينهم إلى السماء ولكن يقبضه بقبض العلماء أي بموتهم وقبض أرواحهم. اتخذ النّاس: أي اتخذوا الحهّال كبراء وزعماء، ويختارونهم للإمامة، والإرشاد، والإفتاء، والقضاء، والوعظ، والتذكير، والتبليغ وغير ذلك.

(٢٤) وقال النبي ﷺ: "تعلّمو العلم، وعَلّمُوه النّاس. تعلّموا الفَرائن، وعَلّموه النّاس. فإنّي الفَرائض، وعلّموه النّاس. فإنّي امرءٌ مقبوض، والعِلم سَينقبض، وتَظهرُ الفتن حتّى يختلف اثنان في فريضة لايجدانِ أحداً يفصل بينهما". (رواه الدرمي)

(٢٥) وقال النّبيّ عَلَيْ: "اقرؤوا القُرآن بلحُونِ العرب وأصواتها، وإيّاكم ولحُون أهل الكتابين، وسيجيء وإيّاكم ولحُون أهل الكتابين، وسيجيء العدي قوم يرجّعون بالقرآن ترجيع الغناء والنّوح، الايجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبُهم وقلوب الذين يعجبُهم شأنُهم".

(تمّ الباب الأول ويليه الباب الثاني بحمدالله وحسن توفيقه)

مفتونة قلوبهم: لكونهم محبين للدنيا، ومُرائين للناس، وطالبين لتحسينهم قراءتهم. وقلوب الذين يعجبهم شأنهم: أي الذين يعجبهم شأن هؤلاء التالين، وإنما شاركوهم في كونهم مفتوني القلوب؛ لأنهم مثلهم في عدم العمل بالقرآن، يحسنون الصوت فحسب، ولاير فعون رأسا لعمل.

اقرؤوا القران بلحون العرب: اللحون: جمع لحن أي اقرؤوه على طريقتهم، راعين قواعد لسانهم، غير متكلفين النغمات. وإياكم ولحون أهل العشق: أي مايفعلونه في الأشعار من رعاية قواعد الموسيقي، وكان اليهود والنصارى يقرؤون نحوًا من الغناء، ويتكلّفون فيها. قوله على يرجعون بالقرآن: أي يرددون الصوت ترجيع الغناء والنوح. لا يجاوز حناجوهم: جمع حنجرة بمعنى الحلقوم، وهو كناية عن عدم صعود قراءتهم إلى مصعد القبول.

## الباب الثاني في الوَاقِعَات وَالقصص وفيهِ أربعُون قِصّة

(١) وَعن عُمر بن الخطّاب فَهِ قال: بينما نحنُ عند رسول الله وَالله وَاتَ يوم، إذ طلع علينا رَجُلُ شديد بياض الثياب، شديد سَوَاد الشعر، لايرى عليه أثر السفر، ولايعرفه مِنّا أحدٌ حتى جَلسَ إلى النّبي عَلَيْهُ فأسند رُكبتيه إلى ركبتيه، وَوَضع كفّيه على فخذيه، وقال: يا مُحمَّد! أخبر ني عَنِ الإسلام، قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ مُحمَّداً رّسُولُ الله، وتقيم الصَّلاة، وتؤتي الزّكاة،

إذ طلع علينا: أي بَرَزَوظهر من غير انتظار منّا رجل: وكان حبريل عليمًا.

شديد بياض الثياب شديد سواد الشعولايرى عليه أثر السفر: بيان لحالته العجيبة، إذ لو كان من أهل المدينة، لكان معروفا فيما بينهم ولو كان مسافراً، لكان عليه أثر السفر من درن الثياب وتشتّت الشعر. وفيه تنبيه على أنه ينبغي لمتعلم الدين أن يحسن صُورته، ويطهّر لباسه، وينظفه.

ولا يعرفه منا أحدٌ: فإن قلت: كيف عرف عمر على أنه لم يعرفه أحد منهم؟ أحيب: بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه، أو إلى صريح قول الحاضرين. قال الحافظ في الفتح: وهذا (الثاني) أولى، فقد جاء في رواية: فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقالوا: مانعرف هذا.

فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه: أي على فخذي نفسه كما هو المناسب لهيئة المتعلم، أو على فخذي النّبي الله كما جاء مصرّحاً في الروايات، ورجحه الحافظ في الفتح. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمعلم ان يتواضع للسائل ويصفح عن جفائه.

وتصوم رَمضان، وتحجّ البَيتَ إن استطعت إليه سبيلاً!. قال: صدقت، فعجبناله يَسألهُ ويُصدِقه، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: "أَن تؤمن باللهِ وَمَلآئكته وكُتبه ورُسُله وَاليومِ الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه". قال: صدّقت، قال: فأخبرني عَنِ الإحسان. قال: "أن تعبُد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، فإنّه يراك" قال: فأخبرني عَنِ السّاعة قال: "ما المسؤولُ عنها بأعلم مِنَ السّائل".

فعجبنا له يسأله ويصدقه: أي يصوّبه كالمعلم يسأل التلميذ عن مسألة، ثم يصوّب حوابه أو يحطئه. وسببُ التعحب ظاهر، فإنه سأل سؤال المتعلم، وصدق تصديق المعلم.

قوله: قال: أي ذلك الرّجل. فأخبر بي عن الإحسان: هو مصدر يتعدّى بنفسه و بغيره، تقول: أحسنت كذا إذا اتقنته، وأحسنت إلى فلان إدا أوصلت إليه نفعاً، والأوّل هوالمراد ههُنا؛ لأن المقصود إتقان العبادَة، وهو مراقبة المعبود والإخلاص فيها، والخشوع وفراغ البال حال أدائها. قال ﴿ يَن تعبد الله كَانك تراه فإن له تكن تراه فإنه يراك: أشار ﴿ يَن بيال حال أدائها. وال ﴿ يَن تعبد الله كَانك تراه فإن له تكن تراه فإنه يراك: أشار ﴿ يَن بياه بعينه، وهو قوله ﴿ يَن كَانَك تراه. والثانية: أن يستحضر أن الحق مطلع عليه، ولا يخمى عليه شيء من أمره، وهو قوله ﴿ يَن فإنه يراك وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله تعالى، وخشيته. وهذا من جوامع الكلم الّتي وتيها سيّد الفصحاء والبلغاء ﴿ يَن (من فتح الباري) فأخبر ني عن الساعة: أي عن وقت قيامها كما في رواية للبخاري (في كتاب الإيمان) متى الساعة. والمراد بالساعة يوم القيامة. قال: ﴿ عميها عن سؤاله

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: الباء زائدة في حبر ما؛ لتأكيد النفي أي أنت وأنا مساويان في ذلك، لأأنت تعلم وقت قيامها، ولا أنا. ويستنبط منه أنّ العالم إذاسئل عما لا يعلم، يلزم عليه أن يصرّح بعدم علمه، ولايكون في ذلك نقص مرتبته، بل يكون ذلك =

قال صدقت: أي ذلك الرَّجل. صدقت خطاب للنبيّ عجرٌ.

قال: فأخبرني عَن أماراتها قال: "أن تلدالأمة ربّتها، وأن ترى الحُفاة العُرَاة العَالة رعاء الشاء يتطاولُون في البُنيان". قَال: حص العادي المُنيان ". قَال لله عن الطلق فلبثت مَلِيًّا: ثمّ قال لي: ياعُمر! أتَدري مَنِ السَّائل؟ قلت: اللهُ ورسولُه أعلم. قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم". (روامسم)

= دليلاً على مزيد وَرعه. وقال القرطبي: مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة، بخلاف الأسئلة المتقدِّمة، فإن المراد بها استخراج الأجوبة؛ ليتعلّم السّامعون ويعلمو بها.

فأخبرني عن أماراتها: جمع أمارة بمعنى علامة أي أخبرني عن علامات تدل على قرب قيامها. قال على قرب قيامها قال على قرب قيامها قال على قرب قيامها قال على قرب قيامها كمعاملة السيد أمته من الإهانة بالسب، والضرب، والاستخدام. وتخصيص الأنثى إمالغلبة الجهل فيهن، أوللزوم الحكم في الذكر بالطّريق الأولى، وقد جاء في روايةٍ لبنخاري (ربّها) من غير تاء التأنيث. وفي معنى الحديث أقوال أخر من شاء فليراجع (الفتح)

و أن ترى الحفاة: جمع الحافي، وهو من لانعل له. العواة: جمع العاري، أي العاري عن الثياب. العالمة: جمع عائل، وهو الفقير. رعاء: بالكسر و المدجمع راع. الشاء: جمع شاة.

يتطاولون في البنيان: أي يتفاخرون، ويتفاضلون في تطويل البنيان، وفي كثرته وحسنه، وفي رواية أبي هريرة في: "وإذا رأيت الحُفاة العراة الصّمّ البكم مُلوك الارض" جعلهم صُمّا بكماً؛ لعدم انتفاعهم بالحواس وإن كانت سبيمة.

قال: أي عمر عنه ، ثم انطلق: ذالك الرّحل، وفي رواية أبي هريرة عند البخاري: ثم أدبر فقال ﷺ: ردّوه، فلم يروا شيئا.

 (٢) وعن عَبدالله بن عمرو صَحَد قال: رجعنا مَعَ رسول الله عَلَيْن مِن مَّكَة إلى المدينة، حتى إذاكُنّا بمَاءٍ بالطّريق، تعجّل قوم عندَالعصر فتوضّؤوا وهُم عُجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تَلُوح لم يمسّها المَاء. فقال رَسُول الله عَلَيْنَ: "وَيلٌ لَلأَعقاب مِنَ النّار، أَسَعُوا اللهُ عَلَيْنَ : "وَيلٌ لَلأَعقاب مِنَ النّار، أَسَعُوا اللهُ عَلَيْنَ : "وَيلٌ للأَعقاب مِنَ النّار، أَسَعُوا اللهُ عَناه رواه مُسلم)

ويل": الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. للأعقاب: حصّ العقب بالعذاب؟ لأنه العضوالذي لم يغسل، وقيل: أراد صاحب العقب فحذف المضاف أسبغوا الوضوء: بإتيان حميع فرائضه وسننه، واستوعبُوا الأعضاء غسلاً. (قال في القاموس: أسبغ الله النّعمة أتمّها، والوضوء أبلغه مواضعه، ووفّي كلّ عضوحقه) أبي ذر شمن أبو ذرّ عثم صاحب رسول الله شم اسمه حندب، اشتهر بكنيته، وقوله: لبيك يا رسول الله!: هو مأخوذ من لبّ بالمكان وألبّ إذا قام به، وألبّ على كذا إذا لم يفارقه، ولم يستعمل إلاعلى لفظ التثنية في معنى التكرير أي إحابة بعد إجابة وهو منصوب على المصدرية بعامل لا يظهر، كأنك قلت: ألبّ إلباباً بعد إلباب. (قاله في النّهاية)

(٤) وَعَن رَبِيعة بن كعب على قال: كنتُ أبيت مَعَ رسول الله على فأتيتُه بوَضوءه وحاجته، فقالَ لي: "سَل". فقلت: أسألك مُرافقتك في الحنّة، قال: "أو غير ذلك"؟ قلت: هو ذاك، قال: "فأعنّى على نفسك بكثرة السجود".

(٥) وَعَن النّعمان بن بشير ضَهِ قال: "كان رسُولُ الله عَلَيْ ليسوّي صفوفنا، حتّى كأنّما يسوّي بها القداح، حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه. ثمّ خرج يوماً، فقام حتى كاد أن يكبّر، فرأى رجلاً بادياً صدره من الصّف"،

بوضوئه: بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور يقال لما يفطر به ولما يتسحربه، وبضمّ الواو التوضي والفعل المعروف نفسه، وأصله من الوضاة وهي الحسن. وحاجته: أي سائر ما يحتاج إليه من نحو سواك وسجادة (المرقات)

أو غير ذلك: بسكون الواو وبفتحها أي فمسؤولك هذا أو غير ذلك، وعلى الثاني أتسأل هذا وغير ذلك.

هو ذاك: يعني مرادي ماذكرت، لا أريد غيره. فقال الشيخ: فأعني على نفسك بكثرة السحود أي أنا أدعولك ولكن لا تتكل، بل اجتهد في ابتغاء مرضاته عزّوجل، وأكثر السحود أي في ضمن الصلاة وهذا كقول الطبيب للمريض: أعالجك بما يشفيك الله به ولكن أعني بالاحتماء، وامتثال أمري. وفي قوله الله الله على نفسك الشارة إلى أن النفس تمنع صاحبها عن ابتغاء مرضات الله، وأن نيل المراتب العلية لا يكون إلا بمخالفة النفس.

كأنما يسوّي بها القداح: حمع القدح بكسر القاف، وهو السّهم. وضرب المثل به للمتساويين مبالغةً في الاستواء.

باديًا صدره من الصف: أي خارجًا صدره من صدور القوم.

كنت أبيت مع رسول الله على: أي أنام عنده على.

فقال: "عباد الله! لتسوّن صُفوفكم أوليخالفن الله بين وُجوهكم".

(٦) وعن عبدِ الله بن سلام عمر قال: لمّا قدم النّبيّ شيخ المدينة حمّت، فلمّا تبيّنت وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّابٍ، فكان أوّل ما قال: "يا أيّها النّاس أفشوا السلام، وأطعموا الطّعام، وصلوا الأرحَام، وصلّوا باللّيل والنّاس نيَامٌ، تدخلوا الجنّة بسكلام. (دواه المرتور والمعتوالداري)

أو ليخالفن الله بين وجوهكم: أي يحوّلُها إلى أدبَارِكم، أو يمسخها على صوربعض الحيوانات، أوبحذف المضاف أي وحوه قلوبكم فتختلفون كما في رواية أخرى لمسلم: ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم. وتسوية الصفوف في زمننا هذا عمل متروك كأنه شرعٌ نسخ، لا الإمام يسوّي ولا النّاس يسوّون، ولذا تراهم أشدّ اختلافا فيما بينهم. فلما تبيّنت وجهه. أي رأيت وجهه ظاهرًا واضحًا رأي العين.

عرفت أن وجهه ليس بوجه كداب: بإضافة الوجه إلى كذاب وبكونه صفة له يعنى رأيت على وجهه أنوار الصدّق لامعة، وآثاره لائحة. وكان عبد الله بن سلام سر من أحبار اليهود، متضلعاً بعلم التوراة، وبما اشتهرمن علامات النبي المبعوث في آخر الزمان من فكان حريًّا أن يعرفه بأول نظرة. وقوله من : أفسو اللسلاه: أي أكثروه. وأطعموا الطعام: أحبابكم وأصدقاءكم ومن يحتاج إليه من اليتامي والمساكين. وصلوا الأرحام: صلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين نسباً وصهراً، والتعطّف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم ولو أساؤوا، وقطع الرحم ضدّه، يقال: وصل رحمه يصلها وصلاً وصلة، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من أوله كما علم في الصرف، فكأنه بالإحسان إليهم قدوصل مابينه وبينهم من علاقة القرابة والصّهرية. تدخلوا الجنة بسلام: أي بالسلامة والعافية عن أهوال يوم القيامة، والحنة في إصطلاح الشريعة هي دارالنعيم في الآحرة من الاجتنان، وهوالتستر. سُمِّيت بذلك؛ لتكاثف أشجارها، والتفاف أغصانها.

(٧) وعن عَائشة عَيْهَا أَنهم ذَبَحواشاة، فقال النّبيّ: عَلَيْكُ "مَا بقيَ مَا بقيَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ "مَا بقي منها قالت: مابقي منها إلا كتفها قال: "بقي كلّها غير كتفها".

(رواه الترمذي)

(٨) وَعَن أبي قتادة عَنْه كان يُحَدِّث أَنَّ رسُول اللهِ عَلَيْهُ مُرَّعليه بِجنازة، فقال: "مُستريح أو مستراحٌ مّنهُ" فقالوا: يا رسول الله! مَا المستريْح وَالمُستراح منه؟ فقال: "العبدُ المؤمنُ يستريح من نصبِ الدّنيا وأذاها إلى رَحمةِ اللهِ والعبدُ الفاجر يستريح منهُ العباد، والشجر، والدّوابُّ". (رواه المجاري ومسلم)

ما بقي منها إلاكتفها: يعني إنّا تصدقنا جميع لحمها، ولم يبق إلاكتفها.

بقي كلّها غير كتفها: أي ما تصدّقتُنّ، فهو الباقي في الحقيقة؛ لأنه ذخر للآخرة، ومحفوظ عن الضياع والهلاك، ومصون من أن يخنز، وما بقي عندنا، فسوف يفني فليس له البقاء، قال الله عزّو حل: ﴿مَا عَنْدَكُمْ يُنْفُدُ ومَا عَنْدَ اللهِ نَاقِ﴾ (النحل: ٩٦) وفيه حث عبى التصدق بما استطاع و ترغيب في نعماء الآخرة بإنفاق المال.

وعن أبي قتادة على: هو صاحب رسول الله على السمه الحارث، وهو ممّن غلبت كنيته على اسمه. بجنازة: قال في النّهاية: الجِنَازة بالكسرو الفتح: الميّت بسريره، وقيل: بالكسر السرير، وبالفتح الميت. قوله من نصب الدنيا: النصبُ التعب، قال الله عزّو حل حكاية عن سيدنا موسى عليه القيد لقينا من سفرنا هذا نصبا (الكهف: ٢٢) وفي سُورة التوبة الإلا يُصيئه صماً ولا حسب (التوبة: ٢٠١) (بفتح النّون والصّاد) وقد جاء بضم النون وسكون الصاد أيضًا، كما في سورة ص النّي مسي التنّيطان بنصب وعذاب (ص: ٤١)

العبد الفاجر: من الفحور، قال في النهاية: الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم من باب نصر ينصر، وجاء في دعاء الوتر و نترك من يفحرك أي من يعصيك ويخالفك. (٩) وَعن بُريدة فَيُهِ قال: دَخل بلال عَلى رسُول الله ﷺ وهو يتغدّى، فقال رسُول الله ﷺ: "الغداء يابلال". قال: إنّى صَائمٌ يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: "نأكل رزقنا، وفضل رزق بلالٍ في الحنّةِ". أشعرت يا بلال: "إنّ الصّائم لتسبّحُ عظامُه، ويستغفر له الملائكة ما أكل عندَه". (رواه البيهةي في شعب الإيمان)

(۱۰) وعن جابر طَيِّن قال: أتيتُ النّبيّ عَلِي في دَيْن كان على أبي، فدققت الباب، فقال من ذا؟ فقلتُ: أنا، فقال: أناأنا، كأنه كرهها.

(١١) وعن أنسٍ ﴿ قَالَ كَانَ أَحُوانَ عَلَى عَهِدَ رسول اللهِ ﷺ فكاذ أحدُهما يأتِي النّبي ﷺ، والآخر **يحترف**.

دخل بلال: هو الحبشي صاحب رسول الله ﷺ. ومؤذر مسحده.

وهو: يعني رسول الله على يتغدى: (من التفعل) أصل الكلمة من الغداء، وهو: الطعام الذي يؤكل أوّل النهار، قال الله: عزّوجل حكاية عن سيّدنا موسى عن ه أند غداءنا ه (الكهف: ٦٢) فقال رسول الله على الغداء يا بلال: أي احضر الغداء بنصب الغداء. وفيه أنه يستحب للآكل أن يدعو من دخل عليه إلى الطّعام.

كأنّه كرهها: يعني أنه تشخر كره حوابي بلفظ أنا، وكان ينبغي أن يذكر اسمه؛ ليعلم من الدّاخل، ويعرف من يدق الباب. وفي ذلك دليلٌ على أنه تشخر كما كان يعلّم الصلاة وماشابهها من العبادات، كذالك كان يعلّم آداب المصاحبة، وطرق العشرة.

يحترف: قوله: يحترف من الاحتراف، وأصله من الحرفة، وهي: الصناعة، وجهة الكسب. يقال: هو يحترف لعياله ويحرف أي يكتسب. ومنه قول أبي بكر عني : إن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي.

(١٣) وعن عمر بن أبي سُلُمة على قال: كنتُ غلاماً في حجر رسول الله ﷺ: وكانت يدي تطيش في الصّحفةِ،

فشكى المحترف: أي في عدم مساعدة أخيه في حرفته، النبيّ: منصوب بنزع الخافض أي إلى النبي ﷺ فقال على العلك توزق به: يعني إن الله تعالى ينصر هذِهِ الأُمّة ويرزقها بضعفائها، فلا تكن شاكيًا، بل ينبغي لك أن تكون شاكراً. وظهر بهذا الحديث الشريف: إن من أسباب الرزق أن يكسب الرجل للضعفاء فينصره الله تعالى بذلك، ويزيد في كسبه.

إنّ في المَكان سعةً: أصله الوسع حذفت الواو، وزيدت التاء في آخره بدلاً عنها كالوزن والزنة، ومعناه أي أن لاحاجة إلى تنحيك يارسول الله! فإن المكان واسع، فقال النبي عَمَّى: إن للمسلم لحقاً إذا رآهُ أخوه جائيا إليه، وداخلاً عليه أن يتزحزح له عن مكانه الذي هو حالسٌ فيه؛ إكراماً له وترحيباً.

عمر بن أبي سلمة على: هو ربيب النبي على أمّه أم سلمة من أزواجه على وأبوه عبد الله بن عبد الأسد أخوه على من الرضاعة، توفي سنة أربع من الهجرة، فتزوّج رسول الله على أمّ سلمة بعد انقضاء عدّتها كانت امرأة مصبية أي ذات صبيان، فربّى النبي على صبيانها، وهذا معنى قوله على: كنت غلاماً في حجر النبي. وكانت يدي تطيش: أي كنت آكل يوماً معه على فكانت يدي تطيش في الصحفة أي تدورُ فيها و تتناول من كل جانب،

## فقال لي رسُول الله ﷺ: "سَمّ الله وكُل بيمينك وكُل ممّا يليك".

(رواه البخاري ومُسلم)

(۱٤) وَعَن أُميّة بن مخشي عَن قال: كان رجل يأكل، فلم يسمّ حتى لم يبق من طعامه إلا لُقمة، فلمّارفعها إلى فيه، قال: بسم الله أوّله و آخره، فضحِك النّبي شَكْ، ثمّ قال: "مازال الشيطان يأكل معه فلمّا ذكراسم الله، استقاءَ مَا في بطنه". (رواه أو دارد)

فقال . : : سه الله: أي اذكر اسم الله، أوقل بسم الله إذا أردت أن تأكل. وكل بيمينت: أي بيدك اليمني؛ فإنه من حصال الأنبياء والصّالحين.

وكل مما يليك: أي مما يقربك، لا من كلّ جانب، وهذا إذا كان المأكول من نوع واحد، وأمّا إذا كان من أنواع مختلفة، فلا يمنع من التناول كما جاء في حديث عكراش بن ذُويب. ثم الجمهور على سنية الأكل مما يليه منفرداً كان أومع الجماعة؛ لأن الأكل من كلّ جانب غير ملائم، ومبئ عن حرص صاحبه، ودالّ على سُوءِ العشرة مع الأحباب، والأقرباء، ومن يَأْكل مابقي بعده. (من المرقات وغيره)

مازال الشيطان يأكل معه: من حين شروع ذلك الرّجل في الطعام؛ وذلك لأن الشيطان لا يستطيع أن يأكل مع الّذي أراد أن ياكل فذكر اسم الله، وأما إذا لم يذكر، فإن الشيطان يتمكّن من الأكل معه (كما جاء في رواية البخاري)

استقاء مافي بطنه: أي قاء تعمداً؛ لأنه إذا قال الرجل بسم الله أوّله وآخره، فقد استوعب جميع أجزاء الطعام بذكر اسم الله تعالى، فكان حريّاً أن يحرج من بطنه، وكان على الشيطان أن يستخرج من جوفه؛ لكونه عدوّ الله وعدوّ اسمه سبحانه وتعالى. وهذا مما لا تدركه أبصار الناس، بل هو مُدرك ببصيرة صاحب النبوّة بين : ويظهر من الحديث أنّ من نسى اسم الله في أول الطعام، يستحب له إذا ذكر أن يقول: "بسم الله أوّله و آخره".

(١٥) وعن عبدالله بن مَسعُود ﴿ قَالَ: كُنّا يومَ بلر كُلُّ ثلاثةٍ على بعير فكان أبو لُبابة وعليُّ بن أبي طالب زَميليْ رسول الله عَلَيْنَ: قال: نحن نمشي قال: فكانت إذا جَاءت عقبة رسُول الله عَلَيْنَ: قالا: نحن نمشي عنك، قال: "ما أنتما بأقوى مِني، وما أنا بأغنى عَنِ الأجر منكما".

(١٦) وعن عقبة بن عامر على قال: لقيتُ رسُول الله ﷺ فقلتُ:

كنا يوم بدر: يعني يوم غزوة بدر (وقعت ٢ه)كل ثلاثة على بعير: يعني أنّ الظهور كانت قليلة، فلم يمكن أن يركب كل واحدٍ واحدٍ فرادى؛ لقِلتّها، فاشترك كل ثلاثة في بعير واحدٍ، فكانوا يتناولون في الركوب والنزول. وقوله كلّ ثلاثة: مرفوع على أنه بدل من ضمير كُنّا بدل البعض.

زميلي رسول الله على البعير، وأيضا الزميل: العديل الذي حمله مع حملك على البعير، وأيضا الزميل: الرفيق في السفر الذي بعينك على أمورك، وهو الرّديف أيضًا، والزاملة: المعيرالذي يحمل عليه الطعام والمتاع. والبعير: يقع على الذكروالأنثى من الإبل، ويجمع على أبعرة وبعران، (قاله في النهاية)

عقبة: أي النّوبة، يقال: دارت عقبة فلانٍ أي جارت نوبته، ومنه الاعتقاب وهو التناوب في الشيء واحدا بعد واحد.

قالا: أي أبولبابة وعلى عن نحن نمشى عوضا عنك، قال: على حواباعن قولهما ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجرمنكما: أي لوكنتما أقوى مني أوكنتما أحوج مني إلى الثواب، لفعلت، وبيس كذالك. وفي لفظ الحديث ما يدّل على أنّ هذا السؤال والجواب قد تكرّرا، و في إظهار احتياج نفسه الكريمة إلى الثواب تنبيه على أنّ العبد محتاج إليه ولو بلغ في القرب كل مبلغ و درجة. (اللّهم ارزقنا اتباع رسولك على أنّ

ما النّجاةُ؟ فقال: "أملك عليك لسانك، وليسعك بَيتُك، وابك على خطيئتكَ". (رواه أحمد والترمدي)

(۱۷) وعن علي وقيد قال: بينا رسول الله تشكير ذات ليلة يُصلي، فوضع يده على الأرض، فلدغته عقرب، فناولها رسُول الله تشكير بنعله، فقتلها. فلما انصرف، قال: "لعن الله العقرب، ماتَدع مُصلِياً ولا غيره، أو (قال) نبيًا وغيره، ثمّ دعا بملح وماء، فجعله في إناء، ثمّ جعل يصبُّه على إصبعه حيث لدغته، و يمسحها، ويعود ذُها بالمُعَود تين. (رواه البيهقي في شعب الإبمان)

ما النجاة: أي كيف النجاة، وأيّ عمل الذي يوصل إليها، فقال عنى: أملك: من الإملاك كما هوالمصحّح في النسخ، ولكن معناه ههنا غيرظاهر؛ لأن الإملاك مصدر بمعنى التمليك: ولا معنى له ههنا، وقد ضبط بعض الشرّاح بكسر الهمزة، وقال في مجمع البحار: هوأمر من الثلاثي أي احفظها عمالا خيرفيه (حاشية المشكاة)

لسانك: واللسان يذكر ويؤنث، جمعه ألسنة وألسن ولُسنُ، ومعنى الحديث: أن لا تسعمله إلا فيما ينفعك، لافيما يضرك يكون عليك وبالاً؛ فانّ اللّسان حِرمه صغير، وجُرمُه كبير، لو حفظت لسانك، نحوت من مهالك الدنيا والآخرة.

وليسعك بيتك: أي لاتزل مشتغلاً في بيتك بأمور الآخرة ومصالح الأهل والولد، ولا تخرج منه إلا لحاجة دينية كالحماعة والجمعة وغيرذلك، أو لحاجة دنيوية لابد من انجاحها، فإن في خارج البيت فِتناومهالك تحذبك اليها.

وابك على خطيئتك: فإن خير الخطّائين التوابُون الذين يستغفرون الله لذنوبهم، ويكون على سُوءِ حالهم محافة أن يدركهم عذابُ الله.

(١٨) وعَن أسامة بن زيد في قال: بعثنا رسُولُ الله في إلى أناسٍ من جُهَينة، فأتيتُ على رجل منهم، فذهبت أطعنه، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فقتلته، فحئتُ إلَى النّبيّ في فأخبرته، فقال: "أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله"، قلتُ: يَا رسُول الله! إنّما فعل ذلك تعوُّذاً، قال: "فهلا شققت عن قلبه".

(١٩) وعن أبي هُريرة فَقِيمَهُ (قال): إنّ رجُلاً تقاضى رسول الله عَلَيْكُ فأغلظ له فهَمَّ أصحابه، فقال: "دعُوه؛ فإنّ لصاحب الحق مقالاً، أي نصدوا وارادوا المسلم الم

إن رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ إلخ: أي طلب حقّه ودينه منه ﷺ. فأغلظ له: من الإغلاظ، وهو إفعال من الغلظة أي تقاضى بكلام فيه غلظة وهي ضدّ الرقّة، ولعلّ المتقاضي كان كافراً. فهم أصحابه أي قصدوا أن يمنعوه من الإغلاظ. فقال ﷺ: دعوه: أي اتركوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً، فينبغي للمديون أن يسمع قوله.

واشترواله بعيراً فأعطوهُ إيّاه" قالوا: لانجد إلّا أفضل معودتي من سنّه، قال: "اشتروه فأعطوهُ إيّاه؛ فإنّ خيركُم أحسنكم أرسه معرب للصاف أي مديسه قضاءً". «رواهما البحاري ومُسلم»

(٢١) وعَن أبي هُريرة عَنِ عن النّبيّ عَلَيْ قالَ: "كانت امرأتانِ معهُما ابناهما، حاءَ الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنّما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك،

من سنّه: السّن: الضرس، ويُراد به ذوالسنّ، وأريد به ههُنا البعير كما يقتضيه سياق الكلام. وميمونة فيه ثلاثة أوجه: (١) الرفع للعطف على المستترفي كانت. (٢) النصب عطفاً على إسم أنّ. (٣) الجر عطفاً على لفظ رسول الله، والأوجه هوالثاني.

افعميا وال انتما: تثنية عمياء، تأنيث أعمى، وهو استفهام إنكار.

ألستما تبصرانه: فيه ما يدل على شدّة الاهتمام بالحجاب، وكان ذاك زمن عهد النبوة فكيف في هذا العصر المشحون بالفتن.

فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود، فأحبرتاه، فقال: ائتوني بالسّكين أشقه بينكما، فقالت الصّغرى: لاتفعل يَرحمكَ الله هو ابنها، فقضى للصغرى". (روالمعاريونيه) (٢٢) وَعن بُريدة على قال: بينما رسُولُ الله على يمشي إذجاءه رجل مَعَه حمار، فقال: يارسول الله! اركب على عدد ماري وتأخر الرّجل، فقال رسُولُ الله على عدد دابتك وتأخر الرّجل، فقال رسُولُ الله على عدد دابتك إلا أن تجعله لي "، قال: جعلتُه لك، فركب. (رواه الترمذي)

فقضى به للكبرى: لدليل ظهرله في ذلك الوقت، ولم يكن هذا الحكم من داود (صلوات الله عليه وسلامه) بالوحي وإلّالم يخالفه ابنه سليمان هذة فقال سليمان هذة: ائتوني بالسكين، قال دلك اختباراً لشفقتهما؛ لتمييز الأمّ من غيرها. وهذه حيلة لطيفة أي معرفة باطن القضية. أشقه: أي أقطعه لكما؛ ليكون بينكما نصفين، فقالت الصغرى: لاتفعل يرحمك الله، حملة معترضة.

هو ابنها: أي لا أدعي أنه ابني بل أقرُّ الآن أنه ابنها، قالت ذلك شفقة على ولدها، وقالت في نفسها: إنه إذا يبقى حيًا عندها، فأزوره مراراً، وتقرّ عيني برؤيته تارةً فتارةً، أما إذا شق وقسم، فلا يبقى حيًّا فاختارت الأهون من الأمرين، وأما الكبرى فسكتت حين سمعت قوله لمنة: "أشقه" فظهر بذلك أنها كانت كاذبة في دعواها، ولذلك قضى سليمان عن للصغرى إقامة للحق، ولعده (صلوات الله وسلامه عليه) أخبر بذلك أباه ثم قضى بأمره، ومشورته. ولا يبعد أنهما تحاكمتا عنده أيضابعد إن رجعتا من عندأ يبه فقضى ماقضى.

وأراد أن يكون رديفه ﷺ، ولم يحترئ أن يجلس أمامه ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "لا" =

= أي لاأجلس أمامك؛ لأنّك أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي أي صريحاً بعد علمك أنك أنت أحق به. وفي الحديث: أنه تستحبّ للراكب أن يقدّم مركبه للماشي إذا كان فيه سعةً، ولايضرّه ذلك، وفيه أيضًا أنّ الأحق بصدر مركبه صاحبه، فلايحوز للغير أن يركب ويتقدّم عليه من غير إذنه، وفيه أنه لابُدّله من الإعلام به إذا آثر صاحب المركب والتكرمة أحاه المسلم على نفسه، فلو قدم من غير علم بذلك، لم يحزله أن يقبل من غير الإعلام به، وروى مسلم عن أبي مسعود عصم مرفوعاً: ولا يَؤمّن الرّجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلّا بإذنه، وينبغي في هذين أيضاً أن يُعلم صاحب السلطان وصاحب التكرمة أنك أحق بذلك إذالم يكن عالمابه.

أنّ رجلا استحمل إلخ: أي طلب أن يحمله على دابّة، والمرادبه أن يعطيه حمولة؛ ليركبها فقال: ما أصنع بولدالناقة؟ ولدالناقة يطلق على الصغير منه، والكبير وإن كان ولدها لكّنه لايطلق عليه عرفا، ولذلك تعجّب ذلك الرّجل بقوله ﷺ: "إنّي حاملك على ولدالنّاقة" وكان هذا القول منه ﷺ مزاحاً ولم يكن كذباً، ولذلك قال: عنه "هل تلدالإبل إلاالنّوق" والمعنى: أنّك لو تدبّرت، لما قلت ما قلت. ففيه له إرشاد إلى أنه ينبغي لمن سمع قول غيره أن لا يبادر إلى ردّه قبل التأمل، والنّوق: بضم النون جمع النّاقة، وهي أنثى الإبل. وفي الحديث: استحباب الممازحة مع الأصدقاء والحكرن إذالم يكن الكلام كذباً، روى أبوهُريرة أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: يارسول الله! إنّك التراعبنا، قال: "إنى لا أقول إلا حقّاً". (الترمذي)

(٢٤) وعن أبي أيُّوب الأنصاريِّ فَيُّهُ قال: جاء رجل إلى النبي اللهُ فَلَا فَقَال: عظني وأوجز، فقال: "إذا قمت في صلاتك، فصل صلاة مودّع، ولاتكلّم بكلام تعذر منه غدا، واجمع الإياس مِمَّا منتع بفتح و كرم يكرم سعى الفوط في أيدي النّاس". (رواه أحمد)

(٢٥) وعن أنسٍ ضيمه قال: بينما نحنُ في المسجد مَعَ رسول الله علي المسجد فقال رسول الله علي المسجد فقال أصحابُ رسُول الله علي : مه مَه مَه الله الله علي :

عظني: على صيغة الأمر من الوعظ. وأوجز: أي عظ بكلام مختصر؛ لأسمعه وأعيه.

و لا تكلم بكلام تعذر منه غدا: أي إذا أردت أن تتكلم، فتدبر عاقبته، ولا تكلم من غير تدبر ؟ كيلا يكون وبالاً عليك، وكي لاتحتاج إلى الاعتذار منه، وكان بعض الصلحاء لايتكلم إلا قليلاً، فسأل عن ذلك، فقال: إنما أداوم على السكوت؛ لأني لم أندم على السكوت قط، وندمت على الكلام مراراً.

واجمع الإياس: أمر من حمع يحمع، أو من أحمع يحمع أي اعزم على اليأس مما في أيدي النّاس، واحمع خاطرك على القنوط مما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك، صرت محبوباً لهم، ومكرماً، ومن اتّعظ بهذه المواعظ الثلاثة فقد حازلنفسه راحة الدنيا والآخرة.

الَا تزرموه، دعُوه". فتَركُوه حتّى بال، ثمّ إنّ رسُول الله عَلَيْ دعَاه، فقال له: "ا إَنَّ هذُهُ المسَاجد لاتصلح لشيٌّ من هذا البول والقذر، وإنَّما هي لذكر الله والصّلاة وقراءَة القُرآن" أو كما قال رسُول الله ﷺ. قال: أَيْ قَالَ مِدَالْقُورَ أَوْلَا سَهُا هُ وأمر رجلاً من القوم، فجاءَ بدلوٍ من ماءٍ، فشينه عليه.

(رواه المحاري ومُسمه)

(٢٦) وعن طلق بن على عِنْ قال: خ**رجنا وفدا** إلى رسول الله ﷺ **فبايعناه، وصَلَّينا معه، وأخبرناه أنَّ بأرضنابيعة لنا، فاستوهبناه** من فضل طهوره، فدعا بماء، فتوضّأ وتمضمض ثم صبّه لنا في إداوة وأمرنا،

لاتزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله، يقال: زرم الدَّمع والبول إذا انقطعا، وأزرمته إذا قطعته. دعوه: أي اتركوه حتى يبول؛ فإنكم لو قطعتم بوله يتضرر بللك، وبعثتم ميسرين، ولم تبعثوامعسّرين كماور دفي رواية أبي هُريرة 🧭 فتركوه حتى بال.

ثم إن رسول الله عَمْ دعاه: ليعظه، ويعلُّمه آداب المسجد، ولم يزجره؛ لكونه أعرابيًّا غير عالم بها. وفيه إر شاد منه تنذ إلى أن طريق الإصلاح هو الرفق و الرّحمة، الاالعنف و الشدّة، نعم! قد يحتاج إليهما أيضاكما غضب رسول الله ﷺ على معاذبن جبل عند حين أطال القراءة في الصلاة. فشنّه: قال في النهاية: أي صبه والسنَّ الصب في سهولة، ويروى بالشين.

خرجنا وفدا: قول طلق برعلي 🗽 حرجنا وفداً وهم الذين يجتمعون، فيسافرون، ويردون البلاد، واحدهم وافدوا الَّذين يقصدون الأمراء لزيارة وغيرها، تقول: وفد يفد فهو وافد.

فبايعناه: والمبايعة في مثل هذا المقام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأنَّ كلِّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه. و أعطاه حالصةً لنفسه و طاعته و دخيلة أمره (قال في النهاية) إذَّ بأر ضنابيعة لنا: البيعة بالكسر معبد النصاري، جمعه بيع بكسر الباء وفتح الياء، قال الله (عزوجل): ٥ فهدّمت صو مع وبع وصوب ٥ (الحج: ٤٠) الآية.

فاستوهبناه: أي طلبنا منه أن يهب لنا. وقوله: في إداوة: بالكسر، إناء صغير من جلد يتخذ للماء، و جمعها أداوي (قاله في النهاية) فقال: "أخرجُوا فإذا أتيتم أرضكم، فاكسرُوا بيعتكم، وانضِيجُوا مكانها بهذا الماء، واتّخذوها مسجدا" قُلنا: إنّ البلد بعيد، والحرّ شديدٌ، والماءينشف، فقال: "مُدّوه فإنّه لايزيده إلاطيبا". (رواه السائي) شديدٌ، والماءينشف، فقال: "مُدّوه فإنّه لايزيده إلاطيبا". (رواه السائي) وعَن جُويرية في فا أنّ النّبي عَليْ خرج من عندها بكرة حين المصافرة وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي مستحدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي عالمي الصّبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي المحالسة، قال: مازلت على الحال الّتي فارقتكِ عليها؟ قالت: نعم، المحمدة قال: مازلت على الحال الّتي فارقتكِ عليها؟ قالت: نعم، المحمدة عليها؟ قالت: نعم، المحمدة عليها أنه لووزنت المعمدة أن الله و بحمدة عدد خلقه ورضا المعمدة ورضا الله ورفا الله ورفة عرشه ومِدَاد كلماته". (رواه مسه)

قوله: الماء ينشف: أي يقل بالجفاف، قال ابن الأثير في النهاية: أصل النشف دخول الماء في الأرض، نشفت الأرض أي شربته.

لوزنتهنّ: أي لساوتهن، أورجحتهن. عاد الضمير إلى معنى ما قلت وهي الكلمات قوله ﷺ سبحان الله وبحمده عدد خلقه: بيان للكلمات الأربع التي قالهنّ ﷺ بعدها.

سبحان الله: أي أنزّه الله تعالى، وأبرّئه من العيوب، أصل التسبيح التنزيه، والتقديس، والتبرئة، من النقائص، والسبحان مصدر كالتسبيح، وهو منصوب على المصدرية أي أسبّح الله سبحانا وبحمده أي وأنطق بحمده عدد حلقه منصوب بنزع الخافض، وكذا معطوفاته أي بعدد خلقه وقيل: على المصدرية. والمعنى: أعدّ تسبيحه، وخلقه و بمقدار مايرضاه، وبما يساوي ثقل عرشه، وبعدد كلماته.

(۲۸) وعن أبي قتادة صفي قال: قال رجل : يارسُول الله! أرأيت ان قتلت في سَبيل اللهِ صابراً مُحتسبا مقبلاً غير مُدبر يُكفّرالله عني حطاياي فقال رسُولُ الله على فقال الله على الله على الله على فقال قال الله على فقال فا كر الله على الله على فقال الله على الله على فقال الله على الله

مُحتسبا: من الاحتساب، وهو من الحسب كالاعتداد من العدّ أي ناوياً بقتله وجه الله تعالى قوله: يكفّر الله عني خطاياى: أي من التكفير مجرده كفر، وهو السّتر، وتكفير الخطيئة سترها ومحوها. والكفارة: الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها إلا الدّين فإنه لايكفّر؛ لكونه من حقوق الناس، قال الشيخ المحدّث الدّهلوي: فيه دليل على أنّ في حقوق العباد لضيقا.

فذكر الحديث بطوله: أخرجه بتمامه المنذري في كتاب الترغيب والترهيب.

أوصني: من الإيصاء وهوإفعال من الوصيّة أوصاه ووصاه عهد إليه.

فإنه أزين لأمرك كلّه: أي لأمور دينك؛ ودُنياك فإن من اتَّقى الله عزّوجلّ حازصلاحهما، وتحمّل له كل شأنه. قلت زدني: وصيّتك.

ذكرلك في السماء: كما قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْ كُمْ ﴿ (القرة ١٥٢) ورد في الحديث المرفوع: "لايقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده" (رواه مسلم)

وَنُورُلْكُ فِي الأَرْضِ"، قلت: زِدني، قال: عليكَ بطُول الصّمت، فإنّه مطردة للشيطان، وعَونٌ لك على أمردينك"، قُلت: زدني، قال: "إيّاكَ وكثرة الضّحك، فإنّه يميتُ القلب، ويذهبُ القلب، ويذهبُ بنورالوجه"، قلتُ: زدني، قال: "قل الحق وإن كان مُرَّا"، قلتُ: زدني، قال: "لا تخف في الله لومَة لائمٍ"، قلتُ: زدني، قال: "ليحجزك عن النّاس ماتعلم عن نفسك". (رواه اليهقي في شعب الإيمان) ويوسيه المي المنال الماس ماتعلم عن نفسك". (رواه اليهقي في شعب الإيمان) اليحجزك عن النّاس ماتعلم عن نفسك". (رواه اليهقي في شعب الإيمان)

ونورٌ لك في الأرض: أي في هذا العالم؛ لكون ذكر الله سبب ظهور نور المعرفة واليقين. عليك بطول الصّمت: أي السّكوت. فإنه مطردة للشيطان: أي سبب لطرده؛ لأنّه لايزال يرصد أن يغويه و يدحضه، وأكثر ما يتمكّن من الإضلال و الإغواء فبتسلّطه على لسان العبد، فإذا لازم العبد كف لسانه، صار الشيطان مطروداً أو حائباً.

وعَون: أي مُعين لك. على أمر دينك: لأنك إذا حفظت لسانك تيسرلك التمسك بالدين. فإنه: أي كثرة الضحك يميت القلب أي يورث قساوته ويلهيه عن ذكر الله عزّ وجل، فإنّ موت القلب غفلته عن ذكر الله سبحانه، كما جاء في الحديث المتفق عليه "مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر مثل الحيّ والميّت".

ويذهب بنورالوجه: أي يزيل نوره الذي يظهر في وجوه الصالحين، وليس المراد به حُسن الخد وصباحة الوجه؛ فإنّ النّور غيرهما. قوله ﷺ: ليحجزك: أي ليمنعك عن الناس أي عن عيوبهم.

ها تعلم من نفسك: أي من عيوب تفسك أي كن مستحضر ألعيوب نفسك واشغلها بإزالة ما نعها من العيوب. فاذا فعلت ذلك لم تحد في عمرك زمانا تعيّب فيه أحداً او تعيّره و تغتابه، وهذا معنى قوله على المعنى قوله المعنى المعنى قوله المعنى قوله المعنى المعنى المعنى قوله المعنى المعنى المعنى قوله المعنى ال

(٣٠) وعن أبي هُريرة عَنِهِ أنّ رسُول الله ﷺ قال: "أتدرون ماالغيبة؟" قالوا: اللهُ ورسُوله أعلم، قال: "ذكرك أحاكَ بما يكرهُ، قيل: أفِرأيتَ إِن كَانَ في أَخِيْ ما أقول؟ قال: "إِن كَانَ فيه ماتقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ماتقول، فقد بهته". (رواه سُلم) (٣١) وعَن جَابِر ﴿ عَلِيهِ عَالَ: قالَ رسول الله ﷺ: "أوحَى اللهُ عزُّو حلَّ إلى حبريل عليه أن أقلب مدينة كَذا وكَذا بأهلها، فِقَال: ياربً! إن فيهم عبدك فلانا لم يعصكُ طرفة عَين، قال: أقلبها عليه وعليهم؛ فإنّ و جهَه لم يتمعّر فيّ ساعةً قطًّ". (رواه اليهقي في شعب الإيمان) (٣٢) وعَن ابن مَسعُود عَيْهُ أَنّ رسُول الله عَلَيْ نام عَلى حصِيرٍ، فقام وقد أثَّر في حسده، فقال ابن مَسعُودٍ: يارسول الله! **لو أمَرتنا أن نبسط لك ونعمل،** فقال: "مالي وللدنيا، ومَا أنا والدُّنيا إلَّا كراكب استظل تحت شجرَّةٍ ثمَّ راح و تركها". ﴿رواه الترمذي وإين ماجة ﴾

بهتّه: من البهتان والبهتان أعظم من الغيبة وهو لايخلو منها

لم يتمعّر: أي لم يتغير، وأصله قلة النّصّارة وعدم إشراق اللّون، يقال: تمعرلونه عند الغضب أي تغيّر (حاشية المشكاة) وفي القاموس: معروجهه غيّره غيظاً، فتمعّر فيّ أي أحكامي إذا تنقض وحدودي إذا تعتدى، وفيه دليل على أنّ النّاس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه ولم ينكرواعليه وإن كان بالقلب، عمّهم الله بعقاب وإن كانوا عابدين ذاكرين. لو أمرتنا أن نَبسط لك: فراشاً ليّنا. ونعمل: أي نكسبُ الأموال ونهيّء لك وجوه التنعم، فقال رسول الله عنذ: "مالي وللدنيا" أي ليس لي بها ألفة، وليس لها بي ألفة حتى أرغب فيها، وأجمع زحارفها، هذا إذا كانت المانفية، وأما إذا كانت للاستفهام، =

(٣٣) وعن أبي مسعود صلى قال: كُنتُ أضربُ غُلاماً لي، فسمعت من حلفي صوتاً، "اعلم أبامسعود! لله أقدر عليك منك عليه"، فالتفتُ فإذا هو رسُول الله عليه فقلت: يا رسولَ الله! هُو حرّ لوجه الله، عني صبعته لمتكلم فقال: "إمّا إنّك لولم تفعل للفحتك النّار أو (قال) لمستك النّار".

(٣٤) وعن ابن عباس فَقَيْنَهُ قال: كنتُ خلف رسول الله عَلَيْنَهُ يَوماً موعناهِ الله عَلَيْنَهُ يَوماً موعناهِ معناهِ الله عَلَيْنَهُ يَوماً وديفاؤوماهيا فقال: "ياغلام! احفظ الله يحفظك، احفظ الله تحده تجاهك، أي احفظ عنوق الله وحدوده بالحرم حواناً بالأمر أي امامك

= فالمعنى أي أيّ ألفة لي بها ومحبة، وأيّ ألفة لها بي ومحبة. وما أنا والدنيا إلاكراكب استظلّ الراكب تحت شجرة ثمّ راح أي ارتحل وتركها من غيرأن يجمع أوراقها وأغصانها، وأن يبني تحتها بيوتاً مرتفعة، أو أن يفرش فرشا مرفوعة. وفي الحديث تنبيه على أنه ينبغي لمن يتبعه ﷺ أن يكون قليل المتاع في الدنيا.

فقلت يارسول الله هو حرّ: أي معتق مِنّي لوجه الله أي لابتغاء رضوان الله. وفعل ذلك تحرزاً عن المعصية؛ لئلا يقع فيها فأعتقه دفعاً لسبب المعصية عن نفسه، ومثل هذا كثير في قصص الصّحابة هُم وكانوا راغبين في الآخرة أشدّ رغبة، وهاربين عن عذابها أشد هَرب فقال شَحُّ: "إما إنك لولم تفعل ذلك للفحتك النّار" لظلمك على ذلك العبد. معنى لفحتك النار أي ضربتك بلهبها، ومنه قوله تعالى هُ لَفْحُ وَجُوههُمُ النّارُ وهُمْ فيها كالحُوب (المومون:١٠٤) أو قال لمستك النّار بلام التاكيد من المسّ، والمراد بمسها إحراقها وضربها بلهبها.

ياغلام: قوله ﷺ لابن عمّه عبد الله، ياغلام: بضمّ الميم؛ لكونه نكرةً مقصودةً.

احفظ الله: المراد به حفظ فرائضه، وحدوده، وملازمة تقواه، واجتناب نواهيه ومالايرضاه. يحفظك: من مكاره الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، والمعنى تجده مسارعاً لإنجاح حوائجك، ومامستك حاجة إلا أن وجدته قدقضاها، وتحده حيث توجّهت، والتّجاه: أصله وجاه بضم الواو وكسرها، قلبت تاء كما في التراث. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنّ الأمّة أو احتمعت على أن ينفعُوك بشيّ، لَم يَنفعُوك إلّا بشيّ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيّ، لم يضرّوك إلابشيّ قد كتبه الله الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيّ، لم يضرّوك إلابشيّ قد كتبه الله عليك، وفعت الأقلامُ وحفت الصّحف. (رواه أحمد والترمذي)

وإذا سألت شيئًا: أي أردت سؤاله فاسأل الله أن يعطيك و لاتسأل غيره؛ فإن خزائن الجود بيده، ولا قادر ولا معطي إلا هو، فهو أحق أن يقصد، وأحرى أن يسأل منه كل قليل و كثير وعظيم وحقير، كما جاء في رواية أنس عله مرفوعاً "يسأل أحدكم ربّه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع" (رواه الترمذي) وإذا استعنت: أي أردت أن تطلب المعونة على أمر من أمور الدنيا والآخرة، فاستعن بالله؛ لأنه القادر على كل شيّ وغيره عاجز عن كل شيّ حتى عن جلب مصالح نفسه و دفع مضارها، فهو المستعان كما قال الله عزّو جل : هي أيّاك نَعْبُدُ وإيّاك نَسْتَعِينَ (الفاتحة:٥) بتقديم المعمول؛ ليفيد الحصر والاختصاص.

اعلم أنّ الأهة: المراد بالأمة ههنا سائر النحلق قاطبة، وأما مدلولها وضعًا وعرفا فالجماعة واتباع نبي والرجل الجامع للخيرالمقتدى به، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ (النحن ١٢٠) والزمان، نحو قوله تعالى: ﴿وَادَكُرْ بعْد أُمَّةً ﴾ (يوسد: ٥٤) لو اجتمعت أي لو اجتمع آحادها وأفرادها على أن ينفعوك بشيّ مما شئت أو مما شاءوا، لم ينفعوك إلابشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيّ ، لم يضرّوك إلا بشيّ قد كتبه الله عليك؛ فإنه لاراد لما قضى الله، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، قال الله عزّو جلّ: ﴿وَإِنْ يُرِدُكُ بِخَيْرٍ فَلا رَاد لفضّله بُصِيبُ به منْ يَشاءُ مِنْ عِبَاده ﴾ (يوسر: ١٠٠) والمعنى وَحَدِالله تبارك و تعالى في إيصال الضّر روالنفع، فهو الضار النافع، ليس لأحد في ذلك شرك وهو المؤثر في الوجود سبحانه و تعالى، فيه حث على التوكل والاعتماد عليه عزّو جلّ في جميع المؤثر في الوجود سبحانه و تعالى، فيه حث على التوكل والاعتماد عليه عزّو جلّ في جميع المؤثر في الوقع فيها تبديل أونسخ و لا تغير عمّا هي عليه، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها، الكائنات؛ فلايقع فيها تبديل أونسخ و لا تغير عمّا هي عليه، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها، ومن علم ذلك و تيقن به، هان عليه التوكل على خالقه والإعراض عمّا سواه.

(٣٥) وعن عَبد الرّحمن بن عبدالله عن أبيه قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ في سفرٍ، فانطلق لحاجته، فرأينا حمّرة معها فرخان، فأخَذنا فرخيها، فجاءت الحمّرة، فجعلت تفرش، فجاء النبيّ ﷺ، فقال: "مَن فجع هذه بولدها؟ رُدُّوا ولدهَا إليهَا" ورأَى قرية نمل قدحر قناها قال: "من حرّق هذه"؟ فقلنا: نحن. قال: "إِنّه لاينبغي أن يُعذّب بالنّار إلّا ربُّ النّار". (رواه أبو داود) (٣٦) وعن عبدالله بن عَمرو صَلَّهُ أنَّ رسُول الله ﷺ مرّبمجلسين في مَسجده، فقال: "كلا هُمَّا على خير، وأحدُهما أفضل من صاحبه، أمّا هؤلاءِ فيدعُونَ الله ويرغبون إليه، فإن شاءَ أعطاهم، وإن شاء قال ذلك مشرالي احدالمحلسين ومرالدين كانوايد كرودالله ويدعونه منعهم، وأمَّا هؤلاء فيتعلَّمون الفقه أو (قال) العلم، ويُعلَّمونَ الجاهل، فهم أفضل، وإنّما بعثت مُعَلّمًا" ثم جلس فيهم. (رواه التّرمي)

فرأينا حمرة: هي طائر صغير كالعصفور، معها فرخان لها، وهو تثنية الفرخ، قال في القاموس: الفرخ ولد الطائر وكل صغير من الحيوان والنبات، جمعه أفرخ وأفراخ. فجعلت تفرش: بحذف إحدى التائين من التفعل من تفرش الطائر إذابسط جناحيه أي جعلت تفرش بحناحيه على فرخيها تعطفا عليهما، فقال على: "من فجع هذه بولدها"؟ أي من أوجعها وأذاها بأحذولدها وحبسه. رُدّوا ولدها إليها؛ ليذهب فزعها ووجعها، ورأى قرية النمل مجتمع ترابها التي تسكن فيها، لاينبغي أن يُعذب بالنّار إلاربّ النّار وهو الله عزّوجل. وإنما بعثت معلّمًا: بيان للدليل على كونهم أفضل من الآخرين، ثم أظهر النبي في فضلهم بعمله حيث حلس فيهم، وشبّه عملهم بعمله الذي بعث به هو في والفقه لغة: الفهم، والمراد ههنا علم الشريعة وفهمها.

(٣٧) وعن عائشة ﴿ وَقِيْمُ قَالَتَ: جَاءَ رجلٌ فقعد بين يدي رسول الله ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فقال: يا رسُول الله! إنَّ لِي مَملوكين يكذَّبُونَني ويخونونني ويعصونني، وأشتِمهِم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ ُ فقالٌ رَسُولُ الله ﷺ: "إذاكانَ يَومُ القيامةِ، يحسبُ ماخانوك وعصَوك وكَذبُوك، وعقابُك إيّاهُم، فإن كان عقابك إيّاهُم بقدر ذُنُوبهم، كان كفافا، لالكَ ولاعليكَ، وإن كان عقابُك إيّاهم دُون ذُنوبهم، كانَ فضلاً لكَ، وإن كانَ عقابُك إيّاهُم فوق ذنوبهم، اقتصّ لهم منك الفضلُ" فتنحّى الرّجل، وجعل يهتف ويبكي، فقال له رسُول اللهِ ﷺ: "أما تقرأ قولَ الله عزّوَجلّ": ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْم الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ فقال الرّجُل: يا رسولَ اللهِ!

فكيف أنامنهم: أي فكيف يكون مالي من أجلهم وبسببهم عندالله عزو حل.

كان كفافا: كفاف الشيء مالا يفضل عنه. (برابر سرابر)

لالك و لا عليك: بيان لكفاف أي لالك فيه تُواب ولاعليك فيه عقاب.

كان فضلالك: أي يكون الفضل لك ويقتص الفضل لك منهم.

اقتص: على زنة المحهول من الاقتصاص أي أحد منك القصاص.

فتنحى الرّجل: أي بعد من مقامه وتحور إلى الناحية. فجعل يهتف أي يصيح ويبكي على نفسه متفكراً فيما يعامل به يوم القيمة.

ما أحدُ لي ولهؤ لاءِ شيئًا خيرًا من مفارقتهم، أشهدُك أنّهم كلّهم أحرار. (رواه الترمذي)

(٣٨) وعَن أنسٍ صَّحَه قال: جاءَ ثلاثة رهط إلى أزواج النّبيّ ﷺ عَلَيْتُ اللَّهُ عَن عبادة النّبيّ، فلمّا أخبروا بها كأنّهم تقالّوهَا،

أشهدك أنهم كلهم أحوار: جمع الحرّ أي عتقاء، ولا يخفى مافيه من تعاظم الصّحابة حساب يوم القيمة، وتفكرهم في ذلك، وتجنبهم عن الدنيا مخافة عذاب الآخرة، فهل أحد يقتدى بهم هم تشعير قوله ونضع الموازين القسط أي ذوات العدل، وإفراد القسط، لانه مصدر، وصف به للمبالغة ليوم القيامة أي لجزاء يوم القيامة أو لأهله أوفيه، كقولك: حئت لخمس خلون من الشهر، فلا تظلم نفس شيئا: من نقص حسنة أو زيادة سيئة، وإن كان العمل مثقال حبة من خردل أي مقدار حبة منه عَنْ أَنْيَنَا بها ه (الانبياء:٤٧) أي أحضرناها، هو كفي بنا حاسبين في (الانبياء:٤٧) إذ لامزيد على علمنا وعَدلنا.

جاء ثلاثة رهط: الرَّهط مادون العشرة و لا واحد له من لفظه، جمعه أرهط وأراهط وإرهاط وأراهيط، ومنه قوله عزوجل ﴿ وَكَانَ فِي الْمدينة تَسْعَةُ رَهْطِ ﴿ (اسر: ٤٨) إلى أزواج النبي ﷺ أي زوجاته جمع الزوج، وهو يطلق على البعل والزوجة. يسألون عن عبادة النبي ﷺ ليقتدوا به وليتبعوه، والمراد بعبادته ﷺ ههنا العبادة في البيت أي سأل أولئك الرهط أنه ﷺ كيف يصلي في البيت ليلاً ونهاراً سوى المكتوبة، هل يداوم على الصوم أم لا؟ فقالت أزواجه ﷺ إنه يصوم ويفطر، ويصلي اللّيل ويرقد، ويباشر نساءه، فلمّا أخبروا بها.

كأنهم تقالوها: أي زعموا أنها قليلة، من التقالل وهو تفاعل من القلّة، وزاد أنس بحد لفظة كأنَّ؛ الأنّهم لم يصرّحوابها، بل يفهم ذلك مما قالوه بعد ذلك من قولهم: أين نحن من النبي على أي لسنا نساوي النبي على في مرتبته العليا؛ فإنه حبيب الله ومصطفاه ومغفورله، فتكفي له العبادة القليلة، وأما نحن، فكثيرة خطايانا، فلا تكفي لنا العبادة القليلة، فيجب علينا بكثارها بالغة ما بلغت زائدة على عبادته على وأخطؤوا في اجتهادهم ولم يعلموا أن اتباع النبي على هو العبادة المتقبّلة، وما أحد أفضل عبادة منه (صلواتُ الله عليه وسلامُه) ولذا قال على "أما والله إني أخشاكم لله، فمن شاء أن يصير أعبد النّاس واتقاهم فليتبعه، من وليقتف آثاره.

فمن رغب عن سُنتي فليس مني: أي ليس من أتباعي وأشباعي، ولا أحسبه من حِزبي، ولا يحفى أنه على قال ذلك توبيخا لهم وتهديدا إذا أرادوا ترك اتباعه على في العبادة، فكيف بالذين يعصونه في في كل حال، ويخالفونه في كل مقام ومقال، ويرجون النحاح والفلاح في اتباع الكفرة الإفرنجيين، وأعداءه المخذولين، وترى الناس الحواص منهم والعوام يحبون في التحارة والسياسة وغيرهما سلوك منهاجهم، ويرون العار على أنفسهم إذا تبعوا نبيهم في زيّه، وهيئته، ولباسه، وصورته.

تنبيه: في قول اولئك الرهط وقد غفر الله ماتقدم من ذنبه تلميح إلى قوله عزّوجل: ﴿ لِيَعْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ منْ ذُنبك وَمَا تَأَخّرَ ﴾ (المتح: ٢) قال في الحلالين في تفسير هذه الآية: وهو مؤوّل؛ لعصمة الأنبياء بالدليل العقلي القاطع من الذنوب، وقال البيضاوي: أي جميع مافرط منك ممّا يصح أن يعاتب عليه.

# ذرفت منها العيُون، ووجلت منها القُلوبُ، فقال رجُلٌ: يارسُول الله!

ذرفت منها العُيون: أي حرت الدُّموع منها، ووجلت منها القلوب أي حافت لتأثير تلك الموعظة فيها. فقال رجل: يارسول الله! كأنّ هذه موعظة مودع (بكسر الدّال المهملة) فإن المودِّع عندالوداع لايترك شيئا مما يهم المودُّع (بفتح الدال) أي كأنك يا رسول الله! تودعنا بهذهِ الموعظة، قال هذا لما رأى من مبالغته ﷺ في تخويفهم وتحذيرهم، فظن أنّ ذلك لقرب وفاته ومفارقته. فأوصنا أي فمرنا بما فيه كمال صلاحنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله، هذا من جوامع الكلم؛ لأن التقوى امتثال المأمورات، والاجتناب عن المنهيات. والسمع أي وأوصيكم بالسمع لكلام الخليفة والأمير سمع قبول واتباع. والطاعة أي وأوصيكم بأن تطيعوا إذا أمركم مالم يأمر بمعصيةٍ، كما مرّ في الباب الأوّل، وإن كان أي ذو الأمر عبداً حبشيا أسود اللّون قبيح المنظر، وفي رواية أخرجها البخاري مرفوعاً "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشيّ كأن رأسه زبيبة" وفي رواية عند مُسلم مرفوعاً "إن أمرعليكم عبد مجدع يقود كم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا" والمراد بالمجدع مقطوع الأذن والأنف. فإنّه من يعش أي من يبقى حيّا بعدي أي بعد موتى فسيرى اختلافاً كثيراً، وفي الاختلاف ضرر كثير، وميل عن سواءِ السّبيل، فعليكم حينئذٍ بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين، تفلحون بذلك، وتنحون عن المهالك، وإنما أمر باتباع سنَّة الحلفاء؛ لأنهم لم يعملوا إلابسنته على فالإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لإستنباطهم إياها. قوله: المهديين أي الذين هداهم الله إلى الحق، والمراد بالخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء الأربعة: أبو بكر فعمر فعثمان فعلى ﴿ لَانه قال عَلْمُ ؛ اللَّهُ اللَّهُ تَلاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونَ مُلكاً " وقد انتهى هذا الزمان بخلافة على ١٠٠٥ قوله ﷺ: "تمسّكوابها" أي خذوها بالقوة، واحفظوها بالعمل. وعضوًا عليها بالنواجذ: جمع ناجذة (بالذال المعجمة) قيل: هو الضرس الأخير، وقيل: هو مرادف السّن، وهو كناية عن شدّة الملازمة بالسنّة والتمسّك بها كمن أمسك الشيء بنواجذه وعض عليه؛ لثلا ينزع منه. وإياكم ومحدثات الأمور التي تحدث في الدين بعد الخلفاء الراشدين اعتقاداً كان أوغيره، فإنه بدعة وكل بدعة ضلالة؛ = كأن هذه موعظة مودع فأوصنا، فقال: "أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة وإن كان عبداً حبشيّاً، فإنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدين المهديّين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنّواجذ، وإيّاكم ومُحدثاتِ الأمور، فإن كلّ مُحدثة بدعة، وكُلّ بدعة ضلالة". (رواه أحدوابوداود) الأمور، فإن كلّ مُحدثة بدعة، وكُلّ بدعة ضلالة". (رواه أحدوابوداود) حمار، فين معاذ على قال: كنت ردف النّبي على حمار، ليس بيني وبَينَه إلّا مؤخّرة الرّحل، فقال: يامعاذ!

ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل: استثناء مفرغ، ومؤخرة الرحل: هي العود الذي يكون خلف الراكب، والمؤخرة: بضم الميم وبعدها همزة ساكنة وقد تبدّل واواً ثمّ خاء مكسورة هذا هو الصحيح، وفيه لغة أخرى: بفتح الهمزة والخاء المشدّدة المكسورة وقد تفتح، وفي آخر الحديث "لاتبشّرهم فيتّكلوا" منصوب بحواب النّهي بتقدير أنْ بعد الفاء أي لو بشرتهم بذلك لا عتمدوا على التوحيد، وتركوا اجتهادهم في العبادات والأعمال الصالحة، والاتكال: افتعال من وكل يكل، وفي الحديث دليل أنه قد تخفى بعض المسائل عن العوام نصيحةً لهم.

[وهذا آخر ما تيسرلي في تحشية هذا الكتاب، بعون الله الملك الوهّاب، وإليه المرجع والمآب، الحمد لله التائب على من تاب، والصلاة على رسوله سيد من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وصحبه خير آل وأصحاب]

"هَل تَدري ما حق الله على عِباده وما حق العباد عَلَى الله؟" قلت: الله ورسُوله أعلم، قال: "فإنَّ حق الله على العباد أن يعبُدُوه، ولايشركُوا به شيئًا، وحقُّ العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركُ به شيئًا" قلتُ: يا رسول الله! أفلا أبَشَرُ به النّاس؟ قال: "لَا تبشّرهم فيتّكلوا". (رواه البحاري ومسلم)

[وهذا آخر الأحاديث من هذا الباب، وبتمامه تمّ الكتاب، والحمد لله ربّ العلمين، والصلاة على سيد رُسُله محمّد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: (عفا الله عنه وشكر سعيه) فرغت من تسويد هذا الكتاب بحمد الله وحُسن توفيقه في شهر رمضان المبارك سنة أربع وسبعين بعد ألف و ثلاثمائة من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والتحيّة]

# الفهرس

| ٣     | مقدمة الكتاب                                   | -1         |
|-------|------------------------------------------------|------------|
|       | الباب الأول                                    |            |
| ٤     | الجملة الإسميَّة                               | <b>- 7</b> |
| 11    | نوع آخر منها                                   | -٣         |
| ١٦    | الحملة الاسمية التي دخل عليها لا               | - \$       |
| ١٧    | الجُملة الاسمّيةُ الَّتي دَخلت عليها حرف إنَّ  | -0         |
| **    | إِنَّمَا، الْحُمْلَة الفِعليَّة                | ۳-         |
| 7 £   | الجملة الفعلية الَّتي في أوَّله "لا" النَّافية | -Y         |
| ۲٦    | صيغ الأمروَالنّهي                              | <b>-</b> A |
| ٣٢    | ليس الناقصة                                    | <b>-</b> A |
| ٣٣    | الشرط والجزاء                                  | <b>–</b> 9 |
| ٤٣    | نوع آخر منه                                    | -1.        |
| ٤٤    | ذكر بعض المغيبَات                              | -11        |
|       | الباب الثاني                                   |            |
| ۸۳-0۳ | في الوَاقعَات وَالقصص                          | -17        |

# <u>يا د داشت</u>

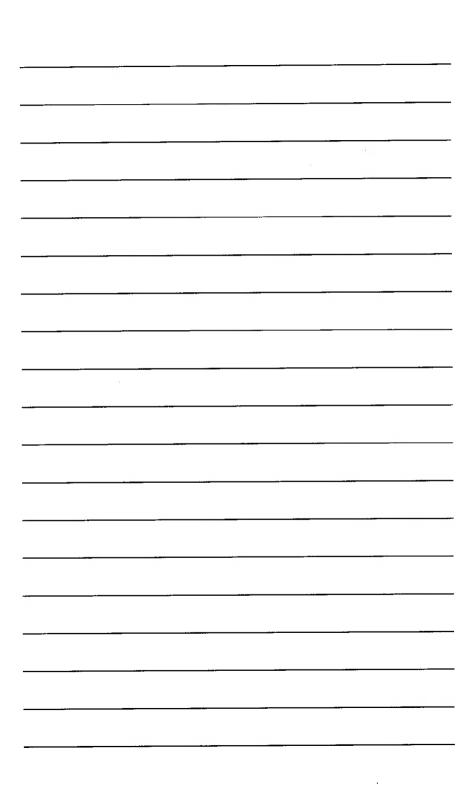

# المطبوعة

| ون مقوي                                                                 |                      |                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| السراجي                                                                 | شرح عقود رسم المفتي  | لمدات)          |  |  |  |  |
| الفوز الكبير                                                            | متن العقيدة الطحاوية | لدين)<br>للدات) |  |  |  |  |
| تلخيص المفتاح                                                           | المرقاة              | `<br>لمدات)     |  |  |  |  |
| دروس البلاغة                                                            | زاد الطالبين         | لدات)           |  |  |  |  |
| الكافية                                                                 | عوامل النحو          | ,               |  |  |  |  |
| تعليم المتعلم                                                           | هداية النحو          |                 |  |  |  |  |
| مبادئ الأصول                                                            | إيساغوجي             |                 |  |  |  |  |
| مبادئ الفلسفة                                                           | شرح مائة عامل        |                 |  |  |  |  |
|                                                                         | المعلقات السبع       | لدات)           |  |  |  |  |
| مارین)                                                                  |                      |                 |  |  |  |  |
| شافي                                                                    | دين)                 |                 |  |  |  |  |
| ستطبع قريبا بعون الله تعالى                                             |                      |                 |  |  |  |  |
|                                                                         | دين)                 |                 |  |  |  |  |
| <b>كرتون مقوي</b>                                                       | ملونة مجلدة/         | , ,             |  |  |  |  |
|                                                                         | الصحيح للبخارى       | لمدات)          |  |  |  |  |
|                                                                         | شرح الجامي           |                 |  |  |  |  |
| Books in English                                                        |                      |                 |  |  |  |  |
| Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)                                         |                      |                 |  |  |  |  |
| Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)                                          |                      |                 |  |  |  |  |
| Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) Al-Hizb-ul-Azam (Large) (H. Binding) |                      |                 |  |  |  |  |
| Al-Hizb-ul-Azam (Small) (Card Cover)                                    |                      |                 |  |  |  |  |
| Other Languages                                                         | Other Languages      |                 |  |  |  |  |
| Riyad Us Saliheen                                                       |                      |                 |  |  |  |  |

Fazail-e-Aamal (German)(H. Binding)

To be published Shortly Insha Allah

Al-Hizb-ul-Azam(French) (Coloured)

Muntakhab Ahdees (German) (H. Binding)

## (۷ مجا الصحيح لمسلم الموطأ للإمام محمد (مجلا الموطأ للإمام مالك (۳ مجا الهداية (۸ مجا مشكاة المصابيح رۇمجل التبيان في علوم القرآن تفسير البيضاوي شرح العقائد تيسير مصطلح الحديث تفسير الجلالين المسند للإمام الأعظم مختصر المعانى الحسامى الهدية السعيدية نور الأنوار القطبي كنز الدقائق أصول الشاشي نفحة العرب شرح التهذيب مختصر القدوري تعريب علم الصيغة نور الإيضاح البلاغة الواضحة ديوان الحماسة ديوان المتنبي النحو الواضح (ابتدائيه، ثانويه)

المقامات الحريرية

آثار السنن

ملونة مجلدة

# مكتبالليشي طبع شده

|                        |                                       |                             | •                                                    |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| تيسير المنطق           | فارسى زبان كا آسان قاعده              | بلد                         | رنگین مج                                             |
| تاريخ أسلام            | علم الصرف (ادلين، آخرين)              |                             | تفسيرعثاني(٢جلد)                                     |
| تبہشتی گوہر            | تشهيل المبتدى                         |                             |                                                      |
| فوائد مكيه             | جوامع الكلم مع چهل ادعيه مسنونه       |                             | خطبات الاحكام لجمعات العام<br>حمد حص                 |
| علم النحو              | عربي كامعلم (اوّل،دوم،سوم، چيارم)     |                             | حصن حصين                                             |
| جمال القرآن            | عربي صفوة المصادر                     |                             | الحزب الأعظم (مهنے کی زمیب پرکمتل)                   |
| نحومير                 | صرف میر                               |                             | الحزبالاعظم ( ہفتے کی زمیب پرکنل)                    |
| تعليم العقائد          | تيسير الابواب                         | 1                           | لسان القرآن (اول، دوم، روم)                          |
| سيرالصحابيات           | نام حق                                |                             | معلم الحجاج                                          |
| کریما                  | ا<br>فصول اکبری                       |                             | فضائل حج                                             |
| يندنامه                | ميزان ومنشعب                          |                             | خصائل نبوی شرح شائل تر مذی                           |
| ب<br>پنج سورة          | يرق ب<br>انماز دلل                    |                             | تعليم الاسلام (مكنل)                                 |
| سورة ليس               | ن ریدن<br>نورانی قاعده (چیونا/بردا)   |                             | ہہشتی زیور (تین ھے)                                  |
| آسان نماز              | درون ماسده رپاره برد)<br>عم ماره درسی |                             |                                                      |
| منزل                   | م پاره<br>عم پاره                     |                             |                                                      |
| ا (ق                   | 2,5                                   |                             |                                                      |
| كارڈ كور / مجلد        |                                       | رڈ کور_                     | رنگین کا                                             |
| فضائل اعمال            | ی دمیلر                               | آ داب المعاشرت              | حيات المسلمين                                        |
|                        | 1 ' '                                 | ا داب المعاشرت<br>زادالسعيد | 1                                                    |
| منتخب احاديث           | مفتاح لسان القرآن<br>(اول، دوم، سوم)  |                             | ا المريد                                             |
|                        | 4245500                               | جزاءالاعمال<br>             | فيرالاصول في حديث الرسول<br>بر حريم والارس مريد ورود |
|                        | 1.                                    | روضة الادب                  | الحجامه ( بچھنالگانا) (جدیدایڈیش)<br>العظام          |
| زبرطبع                 |                                       | آسان أصولِ فقه<br>م         | الحزبالاعظم (مينه کارتيبر) (جبی)                     |
|                        |                                       | معين الفلسفه                | الحزبالأعظم (يخ كازتيبر) (جير)                       |
| مکتل قرآن حافظی ۱۵سطری |                                       | معيمن الاصول                | عربی زبان کا آسان قاعدہ                              |
|                        | •                                     |                             |                                                      |